# الدُّرَر النَّقِيَّة في أوراد الطريقة اليُسرِيَّة الصِّديقيَّة وأذكار وصلوات ومدائح أخرى

جمع وترتيب الفقير إلى الله أدر يسري رشدي السيد جبر الحسني شيخ الطريقة اليسرية الصديقية الدرقاوية الشاذلية القادرية بمصر إمام وخطيب مسجد الأشراف بالمقطم- القاهرة

# جميع حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة

للمؤلف

الطبعة الخامسة

73312-17.79

شهر رمضان المعظم

طبعة مزيدة ومنقحة

رقم الإيداع: ٢٠١٧/٢٢٨٣٤

الترقيم الدولي I.S.BN

977-977-5

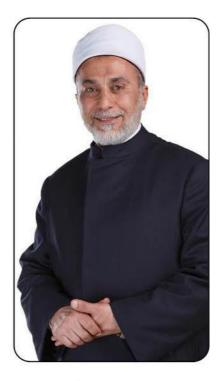

الفقير إلى الله أ.د/ يسري رشدي السيد جبر الحسني شيخ الطريقة اليسرية الصديقية الدرقاوية الشاذلية القادرية بمصر إمام وخطيب مسجد الأشراف بالمقطم



اللَّهِمُّ صَلِّ وسَلِّم على سيدنا محدوآله

### مفت زّمة

الحمد لله الذي جعل الاطمئنانَ في ذكره، والزيادة في شكره، والإجابة في الاضطرار إليه وحده، والصلاة والسلام على سيد الذاكرين وإمام الشاكرين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد؛ فهذه مجموعة أوراد وصلوات ومناجاة ووظائف في الطريقة اليسرية الصِّدِيقيَّةِ الدَّرُقَاوِيَّةِ الشَّاذِلِيَّةِ وملحقات أخرى، منها (الصلوات اليسرية على خير البرية وشرحها بصلوات الأسهاء الحسنى). وبهذه الإضافات والتوصيات صارت تمثل الأسلوب اليسرى في الطريقة الصديقية

من جمع وترتيب وتصنيف د/ يسري رشدي السيد جبر الحسني، لتكون خير رفيق في خير طريق.

فعليك بحفظ مبانيه ومناجاة ربك بها فيه والالتزام بالآداب والإشارات والإرشادات تفز بإذن الله بسعادة الدارين ونيل رضا رب العالمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

### شعارنا ومنهج حياتنا:

(١) لا نستجدي ولا نستغني.

أي لا نستجدي الخلق ولا نستغنى عن فضل الله

(٢) الصبر جميل.

النصر مع الصبر ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾. [الزمر: ١٠] (٣) الحياة كفاح.

أي الأخذ بالعزائم بقدر الإمكان.

(٤) المداومة والاستمرار

﴿أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:٢٠٠]

(٥) التعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

(رحمتك أرجى عندي من عملي).

مذهبنا:

حسن الظن بالمسلمين جميعًا، وسوء الظن بالنفس الأمارة بالسوء.

#### طريقتنا:

ما وافق الشرع الشريف؛ إسلامًا، وإيهانًا، وإحسانًا.

#### عقيدتنا:

الاعتباد على الله.

(قُلِ ٱللَّهُ أَنْكُمْ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٩١) [الأنعام: ٩١]





السيد أبو الفضل أحمد ابن الصديق الغماري عبد الله ابن الصديق الغماري وليد بطنجة عام ١٣٢٨هـ وليد بطنجة عام ١٣٢٨هـ موافق موافق موافق موافق عام ١٩٩٨ه وتوفي بها سنة ١٤١٣هـ موافق ١٩٩٨ه موافق ١٩٩٨ه موافق ١٩٩٣هـ موافق ١٩٩٣ه

السيد أبو الفيض ودفن بالقاهرة

# تعريف بالسيدعبدالله الصِّديق الغماري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ

قال الشيخ معرفا بنفسه في كتاب بدع التفاسير قائلا: نشأت في بيت العلم والصلاح والولاية، وبلبان الفضل غذيت، حفظت القرآن بقراءة ورش، وأتقنت رسمه، حتى كان يرجع إليَّ فيه كبار القراء. ثم شرعت في حفظ بعض المتون كألفية ابن مالك في العربية، ومختصر خليل في الفقه، والأربعين النووية، وبلوغ المرام في الحديث.

ثم حضرت المقدمة الآجرومية بشرح الأزهري على ابن عمتنا الفقيه الأجل السيد محمد بن عبد الصمد، وعلى شقيقنا الحافظ أبي الفيض رحمه الله.

ثم رحلت إلى فاس لقراءة العلم بجامع القرويين(١) أكبر جامع بالشهال الأفريقي، وهو أكبر من الأزهر وأقدم، وفيه تخرج علماء المغرب، ودرَّس فيه أبو بكر ابن العربي المعافري، ومحيي الدين ابن العربي الحاتمي، وابن خلدون، وأبو الحسن الشاذلي،

<sup>(</sup>١) القرويين: جامع كبير بمدينة فاس بالمغرب العربي

وابن غازي وزروق وغيرهم.

فحضرت الألفية بشرح المكودي على العلامة الحسيب النسيب السيد الحبيب المهاجي كما حضرت عليه في مختصر خليل بشرح الخرشي، والسلم بشرح القويسني في المنطق.

وحضرت الألفية بشرح ابن عقيل على العلامة الشيخ محمد – بفتح الميم الأولى – ابن الحاج، مع مراجعة حاشيتي السجاعي والخضري.

وحضرت الألفية أيضًا بشرح التوضيح لابن هشام، مع مراجعة التصريح للأزهري، وحاشية الطيب بن كيران على التوضيح أيضًا، وبشرح المكودي مع مراجعة حاشية ابن الحاج، على ابن المحشى للعلامة الشيخ محمد بن الحاج، كما حضرت عليه في مختصر خليل بشرح الخرشي، وحضرت عليه جملة كبيرة من صحيح البخاري بالجامع الإدريسي، وكان قوي الحافظة يبدي إعجابه بالحافظ ابن حجر، ويتورك على العيني في اعتراضاته عليه، ويقول عنه بعد حكاية اعتراضه: كأني به لم يفهم كلام الحافظ، ثم يجيب عنه.

ولما وصل في قراءة البخاري إلى كتاب الجهاد والمغازي، بعث إليه حاكم فاس الفرنسي وطلب منه أن يتخطئ هذا الباب إلى غيره، ويقرأ ما بعده، فامتنع عن الدرس أيامًا، وبعد مراجعة وكلام حصل الاتفاق على أن يقرأ كتاب الجهاد، على ألا يتوسع في الشرح، وهذا نوع من الضغط الذي كان يارسه الاستعار الفرنسي في المغرب.

وحضرت باب الجنايات والقصاص من مختصر خليل بشرح الخرشي على العلامة المحقق السيد أحمد القادري.

وحضرت في المختصر أيضًا على إمام جامع القرويين العلامة السيد إدريس المراكشي وكان على علمه وفضله فيه غفلة.

كما حضرت في المختصر أيضًا على العلامة الشيخ محمد الصنهاجي، وحضرت من باب الإجارة إلى الآخر من شرح الدردير لخليل، على العلامة الشيخ عبد الرحمن بن القرشي، القاضي. وحضرت مواضع من مختصر خليل بشرح عبد الباقي الزرقاني على شيخ الجماعة العلامة السيد عبد الله الفضيلي. كما حضرت عليه رسالة الوضع، وكان محققًا بارعًا.

وحضرت فرائض مختصر خليل بشرح الخرشي وحاشية شيخ الجماعة السيد أحمد بن الخياط، على العلامة الشيخ أبي الشتا الصنهاجي، وكان صالحًا خشن المعيشة والملبس، وهو شقيق الشيخ محمد الصنهاجي السابق.

وحضرت المقدمة الآجرومية على شيخ الجماعة بفاس العلامة السيد أحمد بن الجيلاني الأمغاري، وحضر عليه معظم العلماء تبركًا، كما حضرت عليه مواضع من مختصر خليل بشرح الخرشي.

وحضرت على العلامة القاضي السيد الحسين العراقي جمع الجوامع بشرح المحلى، وتفسير الجلالين بحاشية الصاوي.

وحضرت مبحث الأداء والقضاء من مقدمة جمع الجوامع، على العلامة المحقق السيد الراضي الحنش، وكان منقطع النظير في التحقيق.

وحضرت مقدمة جمع الجوامع بشرح المحلي على العلامة المحقق القاضي العباس بن أبي بكر البناني، كما حضرت عليه قسم التوحيد من منظومة ابن عاشر، وذكر مرة في درس الأصول

حديثًا لمر يعرف رتبته، فبينتها له، فسألني من أنت؟ فانتسبت له، فقال: تبارك الله، الدر من معدنه لا يستغرب. وطلبت منه مرة فتوى فقهية في خصومة كانت بين بعض الإخوان، فسألني هل يطلع عليها والدك؟ قلت: نعم. قال: إذاً يجب التدقيق فيها، لأن والدك في العلم مخيف.

وأخذت عنه أيضًا شرح البناني على السلم في المنطق. كما أخذت عنه المقولات. وأجاز لي اجازة عامة كتبها لي بخطه، كما أجاز لي الشيخ محمد بن الحاج السابق، والسيد المهدي العزوزي الذي روى عن السيد مرتضى الزبيدي شارح القاموس، بواسطتين.

ثم رجع من الشام إلى فاس العلامة المحدث الولي الصالح السيد محمد بن جعفر الكتاني، فلازمته واستفدت منه.

ثم رجعت إلى طنجة، فدرست بالزاوية الصديقية لبعض نجباء الطلبة والإخوان المقدمة الآجرومية ورسالة ابن أبي زيد بشرح أبي الحسن. وكتبت إذ ذاك شرحًا على الآجرومية يعتبر أكبر شرح وأكثره فوائد، بعد أن راجعت من شروحها وحواشيها

ما ينيف على العشرين. منها شرح الراعي وهو مخطوط، وشرح الشيخ أحمد بابا السوداني، وهو مطبوع بفاس مع حاشية السيد المهدي الوزاني عليه، وشرح الشيخ على بركة التطواني، وعليه ضريح يزار بمدينة تطوان، وشرحه هذا مخطوط، وشرح سيدي أحمد بن عجيبة، وحاشية الفيشي على الأزهري وهما مخطوطان أيضًا، وعرضته على سيدنا الأستاذ الإمام الوالد رضي الله عنه فأصلح فيه مواضع بخطه وأقره وسهاه شقيقنا الحافظ أبو الفيض رحمه الله تعالى «تشييد المباني لتوضيح ما حوته المقدمة الآجرومية من الحقائق والمعاني».

وكنت إلى جانب هذا أقوم باختصار كتاب «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني بأسلوب غير أسلوب «حصول المأمول» للقنوجي، مع حضوري على سيدنا الإمام الوالد رضي الله عنه في رسالة ابن أبي زيد بشرح أبي الحسن، وفي شرح العارف أبي محمد ابن أبي جمرة لمختصره للبخاري قبل أن يطبع، وكنت أرجع إليه في مواضع من كتاب «مغني اللبيب» كانت تشكل عليّ، فيشرحها لي. وقد قرأت هذا الكتاب مع مراجعة شرح الدماميني وحواشي الأمير والدسوقي

وعبد الهادي نجا الإبياري، وانتفعت به كثيرًا كما انتفعت بكتاب «الأشباه والنظائر النحوية» للسيوطي وكان من مراجعي في شرح الآجرومية.

وكتبت بحوثًا أخرى في مسائل نحوية عويصة، بإشارة سيدنا الإمام الوالد رضي الله عنه، الذي كان يشجعني على البحث والكتابة، ويدربني على معرفة المظان، واتخذني كاتبه، أكتب له الفتاوى التي يحررها إلى الجهات المختلفة من أنحاء المغرب، وتارة يأمرني فأمضيها باسمي، وكان مع أصدقائه يثني على معرفتي وفهمي.

وجاء مرة الأستاذ الأديب الشيخ العياشي سكيرج - وهو من تلاميذه، وله مؤلفات - برسالة شرح فيها أبيات ابن مالك التي مطلعها:

إني أقول لمن ترجى وقايته ق المستجير قياه قوه قي قينا وعرضها عليه ليبدي رأيه فيها، فقال له: اعرضها على فلان – يعنيني – فله بهذا العلم معرفة جيدة، فجاءني بالرسالة، وقال لي: إن السيد أمرني بعرض الرسالة عليك، وأثنى على

علمك وفهمك، فقرأتها وأبديت له رأيي فيها، وكان يتحدث إلي ساعات طويلة عن الكتب العلمية في مختلفة العلوم، فيعطيني فكرة عن كل كتاب وما يمتاز به عن غيره، المطبوع منها والمخطوط، وكانت حافظته قوية جدًا، إذا أفاض في موضوع أتى فيه بها يدهش السامع، وكنت أتكلم معه مرة في مسائل نحوية، وجاء ذكر لفظ (البتة) وهل هو بهمزة وصل؟ أو قطع؟ فقال في: تكلم عليه الحافظ ابن حجر في الفتح وحكى فيه الوجهين واختار الوصل.

كما حكاهما الأزهري في التصريح واختار القطع، وعين للموضع في الكتابين، فوجدتها كما قال، وقال لي مرة في بعض خطاباته إلي: أنت فقيه محدث صوفي، وتلقنت منه طريق الشاذلية، كما تلقنه من شيخه القطب الكبير سيدي محمد بن إبراهيم عن شيخه العارف المحب الرباني سيدي عبد الواحد بناني، عن شيخه العارف المحبوب سيدي محمد أيوب، عن جدنا القطب الغوث الجامع سيدي الحاج أحمد بن عبد المؤمن الغماري، عن قطب الواصلين مولاي العربي الدرقاوي، وبقية السلسلة مذكورة في أول «إيقاظ الهمم بشرح الحكم» لجدنا السلسلة مذكورة في أول «إيقاظ الهمم بشرح الحكم» لجدنا

سيدي أحمد ابن عجيبة.

ثم أذن مؤذن الرحيل إلى مصر، فركبنا باخرة يابانية من جبل طارق أنا وشقيقي الأكبر الحافظ أبو الفيض رحمه الله، وشقيقي الأصغر مني العلامة السيد محمد الزمزمي، ومعنا أحد الاخوان الصديقيين اسمه أحمد عبد السلام الشرقي، وشهرته الحاج شكاره رحمه الله.

وقفت الباخرة بنا في مالطة، فنزلنا إليها، وشهدنا شوارعها ومعالمها، ولغة أهلها، ثلثها عربي، وثلثاها إنجليزي، لأنهم كانوا مسلمين يتكلمون العربية لغة القرآن، لكن الاستعمار الإنجليزي تمكن منهم، فسلبهم دينهم ولغتهم، وهكذا فعل الاستعمار الإسباني في الأندلس، والاستعمار الإيطالي في صقلية، وهكذا حاول أن يفعل الاستعمار الفرنسي في البربر بالمغرب، وهذه هي خطة الاستعمار في كل مكان وزمان.

ثم واصلت الباخرة سيرها، فوصلت إلى الإسكندرية أواخر شعبان سنة ١٣٤٩ هجرية، نزلنا فيها عند قريب لنا اسمه الحاج محمد أجزنًائ، وفي الأسبوع الأول من رمضان

وصلنا إلى القاهرة المعزِّية، واستأجرنا بيتًا في شارع الكحكيين، بجوار الشيخ الدردير وبعد انتهاء رمضان وإجازة العيد، التحقت بالأزهر.

فحضرت بالقسم العالي منهاج البيضاوي بشرح الأسنوى في الأصول، على الشيخ حامد جاد.

وحضرت جمع الجوامع بشرح المحلي من كتاب القياس الله الآخر، على العلامة المحقق الشيخ محمد حسانين مخلوف العدوي، كما حضرت عليه رسالة آداب البحث والمناظرة، واستجزته فوجدته لا يعرف معنى الإجازة.

وحضرت السلم بشرح الملوي وحاشية الصبان على الشيخ عبد القادر الزنتاني، برواق المغاربة.

وحضرت التهذيب بشرح الخبيصي في المنطق، على العلامة المحقق البارع الشيخ محمود الإمام عبد الرحمن المنصوري، أعجبت بشدة تحقيقه، وسعة إطلاعه في علوم المعقول، والفقه الحنفي فتعرفت به وزرته في بيته بشبرا، وأطلعني على مكتبته القيمة.

ولما علم أن عندنا تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي طلب مني إعارته إياه لينسخه، كما طلب مني أن أبحث له عن حاشية ابن سعيد التونسي على الأشموني ولو باستحضارها من تونس، لأنه كان معجبًا بها غاية الإعجاب، سمعت منه حديث الرحمة المسلسل بالأولية، كما سمعه من الشيخ أحمد الحلواني، وكتب لي سنده فيه بخطه، ولمر تكن عنده إجازة رحمه الله وأكرم مثواه.

وحضرت الربع الأول من شرح الدردير لمختصر الخليل، على شيخ اسمه الشيخ عمران، وكان سيدنا الأستاذ الإمام الوالد رضي الله عنه قد أوصاني بقراءة فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقرأت شرح الخطيب لمتن أبي شجاع، على الشيخ عبد المجيد الشرقاوي، وكان يتقن فقه الشافعية إتقانًا ما عليه مزيد، وهو من ذريه الشيخ عبد الله الشرقاوي شارح مختصر الزبيدي.

وقرأت الربع الأول من المنهج بشرح زكريا الأنصاري وحاشية البجيرمي، على الشيخ محمد عزت، وهو متين في الفقه الشافعي جدا.

وحضرت دروسًا في جمع الجوامع، على الشيخ دسوقي العربي المالكي، وكان يعني بمناقشة عبارات الشارح، وما كتب

عليه الناصر اللقاني، وما أجاب به ابن قاسم العبادي. الخ

وحضرت دروسًا من شرح الهداية في الفقه الحنفي، على مفتي الديار المصرية وشيخ علمائها الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي، كما حضرت عليه دروسًا في التفسير، وزرته ببيته في الزيتون غير مرة، واستجزته فأجاز لي إجازة عامة، وكان يزورنا بالبيت ويسأل شقيقنا الحافظ أبا الفيض عن أحاديث تعرض له، وكان واسع العلم، غزير الإطلاع، حاضر البديهة، سريع النكتة، كريم الخلق، سخي اليد رحمه الله وأثابه رضاه.

وسمعت حديث الأولية من مسند الديار المصرية السيد أحمد رافع الطهطاوي، وأجاز لي بها حواه ثبته «المسعى الحميد إلى بيان وتحرير الأسانيد» وأجاز لي الشيخ محمد إمام السقا خطيب الجامع الأزهر السهالوطي، بعد أن حضرت عليه دروسًا في سنن الترمذي.

وأجاز لي الشيخ عويد نصر الخزاعي المكي عن الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري بمؤلفاته ومروياته، والشيخ طه الشعبيني شيخ الطريقة الشاذلية وكان عالمًا صالحًا فاضلًا، ومن شيوخه

الشيخ أحمد الرفاعي شيخ المالكية والشيخ عبد القادر الشفشاوني صاحب كتاب «سعد الشموس والأقهار».

وممن أجاز لي من شيوخ مصر: الشيخ عبد الغني طموم إمام المسجد الحسيني، والسيد محمد الببلاوي خطيب المسجد الحسيني ونقيب الأشراف.

والشيخ عبد المجيد اللبان، زرته بمعهد الإسكندرية، وكان شيخًا له، وذلك بعد ما نزلنا من الباخرة بيومين فهو أول شيخ بمصر أجاز لي، ثم لما عين عميدًا لكلية أصول الدين، حصل حادث علمي، خدمته فيه خدمة قيمة فتوطدت أواصر المودة بيننا، وجهد أن يعينني مدرسًا للحديث عنده في الكلية، فلم يستطع، لشدة معارضة الشيخ المراغي شيخ الأزهر إذ ذاك.

والشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الجامع الأزهر، ورئيس جمعية الهداية الإسلامية، وكان يزورني بالبيت، ويسألني عن أحاديث يحتاج إليها في مواضيع يكتب فيها.

والشيخ محمد دويدار الكفراوي، زرته ببيته في تلا، وكان قد جاوز المائة بسنتين، فناولني ثبت الشبراوي، وأجاز لي بها فيه، وكتب الإجازة بخطه، وهو يروي عن الشيخ إسهاعيل الحامدي محشي الكفراوي، وصاحب الرسالة في الحمالة، والشيخ عيسى القلماوي، والشيخ الإنبابي، والشيخ الشربيني وغيرهم، ويروئ بالعامة عن الشيخ إبراهيم الباجوري، وأجاز لي الشيخ أبو النصر القاوقجي عن والده أبي المحاسن وغيره، وأخوه كمال الدين باستدعاء شقيقي الحافظ أبي الفيض، لأنه توفي قبل حضوري إلى مصر.

وفي سنة ١٣٥٠ تقدمت لامتحان شهادة العالمية الخاصة بالغرباء، والامتحان فيها يكون في اثنى عشر علمًا هي: النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والأصول والمنطق والتوحيد والفقه والتفسير والحديث ومصطلح الحديث، فنجحت في الامتحان، وحصلت على الشهادة، عمضاة باسم شيخ الأزهر، وهو الشيخ محمد الأحمدي الظواهري في ذلك الوقت، وكان عالمًا ذكيًا صوفيًا، إلا أنه ضعيف.

وفي هذه السنة طلب مني كثير من الطلبة أن أدرس لهم بعض العلوم، فشرعت في تدريس المكودي على الألفية، وأنا أول من درسه بالأزهر، ودرست لهم الجوهر المكنون في البلاغة، والسلم في المنطق، بشرح البناني وسلم الوصول إلى علم الأصول

لابن أبي حجاب، ثم درست جمع الجوامع بالرواق العباسي بين العشائين، فختمته في أربع سنوات.

وحضر على الطلبة من أندونيسيا والهند وتركيا ويوغوسلافيا ورومانيا وألبانيا والشام والحجاز واليمن والحبشة والصومال والسودان وشهال إفريقيا وغيرها، وكان الطالب من أندونيسيا والحبشة والصومال إذا تخرج وسافر إلى بلده يوصي إخوانه القادمين إلى مصر بالحضور علي، وكنت أذاكر دروس امتحان العالمية لطلبة القسم العالي المصريين، وجميع من ذاكرت لهم نجحوا، وهم يتولون الآن وظائف في الأزهر وغيره، بل الطلبة الغرباء الذين حضروا علي، أو ذاكرت لهم نجحوا، وهم يتولون في بلادهم وظائف كبيرة.

وفي سنة ١٣٥١ زارنا بالبيت الأستاذ حسن قاسم - من ذرية الشيخ عبد القادر الكوهن - وطلب مني أن أكتب مقالات لمجلة الإسلام التي كان محررًا فيها - وهي أكبر المجلات الإسلامية إذ ذاك - فكتبت فيها بحوثًا حديثية، أعجب بها القراء أيها إعجاب، وانهالت على إدارة المجلة خطابات الاستحسان والاستزادة من الشام والسودان والمغرب والجزائر والبحرين

وغيرها، وكتب إليَّ الشيخ محمود شويل إمام المسجد النبوي بالمدينة المنورة، كتابًا مطولًا يثني فيه على علمي وإطلاعي، ويقول: كنا نعد علم الحديث، ينتهي في مصر بعد الشيخ رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر لكن حين قرأنا بحوثك، ضممناك إليها، فأنت عندنا في الرتبة بعد الشيخ شاكر، وقابلت مرة طالبًا سودانيًا عند أحد الكتبية بالأزهر، فلما عرفني أبدى إعجابه بها قرأ لي، وقال: عندنا في السودان إذا جاء مقال أو إفتاء من مصر باسم أحد شيوخ ثلاثة، سلموه بدون مناقشة.

قلت: من هم؟ قال: الشيخ بخيت والدجوي والغماري، ومما مر بمصر في طريقه إلى الحجاز العلامة المحدث السيد عبد الحي الكتاني، وذهبت لزيارته، هنأني بالحصول على شهادة العالمية، وأبدى إعجابه ببحوثي وقال: نحن نفخر بها تكتبه، وكنت قبل ذلك سمعت منه حديث الأولية، وحضرت عليه دروسًا في حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة، بجامع القرويين، وأجاز لي إجازة عامة.

واستمرت كتابتي بمجلة الإسلام عشر سنوات، حصلت فيها مناقشات بيني وبين بعض العلماء في مسائل متعددة وكتبت

أيضًا في مجلة نشر الفضائل والآداب الإسلامية، ومجلة هدئ الإسلام، ومجلة الرابطة الإسلامية، ومجلة الشرق العربي، ومجلة الإرشاد التي يصدرها خطباء وأئمة المساجد بمصر، ومجلة المسلم التي تصدرها العشيرة المحمدية، وهي جمعية صوفية فاضلة مباركة، ونشرت مجلة التمدن الإسلامي التي تصدر في دمشق مقالًا لي في شرح حديث، نقلًا عن مجلة الشرق العربي.

وتعرفت بالأستاذ العلامة المطلع البارع الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله، فتوطدت بيننا أواصر المودة والصداقة، وكان يسألني عن بعض الأحاديث التي يُسأل عنها، وكنا مرة عند فضيلة المرحوم الشيخ يوسف الدجوي بعزبة النخل، وكان المجلس غاصًا بالعلماء وغيرهم، وهو يتكلم في مسائل علمية متنوعة، فوجه إليه أحد الحاضرين سؤالًا عن حديث، فوجه السؤال إلي، وقال: لا يفتى ومالك في المدينة، ولما استجزته ببيته بالعباسية أجاز لي، واستجازني وألح علي أن أجيز له بل بلغ من وثوقه بعلمي أنه نشر مقالًا بمجلة الإسلام يقرظ فيه كتابي «إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان» الذي رددت به على الشيخ محمود شلتوت قبل أن يراه، مع أنه كان ضنينًا جدًا

بالتقريظ ثم تقدمت لامتحان شهادة العالمية الأزهرية، ويكون الامتحان فيها في العلوم السابقة، مضافًا إليها علم الوضع، وعلم العروض والقوافي، وعلم الأخلاق، فنجحت وكنت الثالث من ستة نجحوا، وكان المتقدمون للامتحان ستة وثبانين ومائتين، وحصلت على الشهادة وهي ممضاه باسم الملك فاروق، ورأى المرحوم الكوثري اسمى في جريدة الأهرام، فأسرع إلى بيتى بسوق السلاح، وكان أول من هنأني بالنجاح، وبعد هذا بأيام زرت الشيخ محمود شلتوت في بيته بدعوة منه – وكان إذ ذاك وكيلًا لكلية الشريعة - فهنأني بعض الأصدقاء عنده، فقال له الشيخ شلتوت: نحن نهني الأزهر والشهادة الأزهرية بحصول الشيخ عبد الله عليها، وكنت قبل ذلك زرته في كلية الشريعة باستدعائه أيضًا، ليتعرف بي، بعد أن قرأ ردودي عليه بمجلة الإسلام، في نزول عيسى عليه السلام، وأحدثت دويًا كبيرًا في الأوساط العلمية، وقال لي حين رآني: كنت أظنك شيخًا كبيرًا، لكنك شاب، قلت: أنا كما يقول المثل العربي: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قال لا أقصد هذا، وإنها أقصد أن سنك دون مقالاتك التي تدل على علم كبير واطلاع واسع، لا يتأتيان إلا من رجل تقدمت به السن، مع طول الدراسة، قلت: هذا من فضل الله علي، وكان سني حينئذ ٣٣ سنة، ثم نادئ على الشيخ محمد المدني، وَعَرفَهُ بي، وحصلت بيننا مناقشة في مسائل علمية متعددة، وصارت بعدها معرفة، على خلاف في الرأي بيننا، ولما تم طبع «إقامة البرهان» قدمت له نسخة في بيته، فكتب ردًا عليه بضع مقالات في مجلة الرسالة، فكتبت كتابًا آخر سميته «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» وطبع وقدمته إليه أيضًا في بيته، فلم يكتب شيئًا بعده.

وقد وفقني الله إلى كتابة عدة مؤلفات وهي:

اتحاف الأذكياء بجواز التوسل بسيد الأنبياء (طبع ونفد) الأربعون حديثًا الغمارية في شكر النعم (طبع ونفد) الأحاديث المنتقاه في فضائل سيدنا رسول الله (طبع ونفد) الأربعون حديثًا الصديقية في مسائل اجتماعية (طبع مرتين) الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء (طبع ونفد)

إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان (طبع مرتين) وترجم إلى اللغة الأردية الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين (طبع ثلاث مرات) عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام (طبع) سمير الصالحين ج ٢ (طبع) حسن البيان في ليلة النصف من شعبان (طبع مرات) فضائل القرآن (طبع)

شرح الآجرومية (مخطوط)

فضائل رمضان (طبع)

تخريج أحاديث منهاج البيضاوي في الأصول (مخطوط) مصباح الزجاجة في صلاة الحاجة (طبع)

تخريج أحاديث اللمع (مخطوط)

قصة آدم عليه السلام (طبع)

قرة العين بأدلة إرسال النبي إلى الثقلين (مخطوط)

قصة إدريس وهاروت وماروت عليهم السلام (طبع)

خواطر دينية (مخطوط)

جواهر البيان في تناسب سور القرآن (مخطوط)

نهاية الآمال في صحة حديث عرض الأعمال (طبع) بدع التفاسير (طبع) الحجج البينات في إثبات الكرامات (طبع) واضح البرهان على تحريم الخمر في القرآن (طبع) النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية (طبع) شرح وجيز على الإرشاد في فقه المالكية (طبع مرات) إعلام النبيل بجواز التقبيل (طبع مرتين)

الكنز الثمين في حديث النبي الأمين (مخطوط)

هذا سوى ما كتبته من مقالات إذا جمعت جاءت في مجلد.

ومن تعليقات على كتاب «أخلاق النبي على الشيخ البن حيان، وكتاب «إعجاز القرآن» للخطابي، والمقاصد الحسنة للسخاوي وكتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق، وتأييد الحقيقة العلية للسيوطي، ورسائل أخرى له أيضًا، وشرح الأمير على مختصر خليل في فقه المالكية، وغير ذلك، ونسأل الله المزيد من فضله.

ولما ذهبت إلى فاس أول مرة، صعب علي العلم،

واستغلقت أبوابه فكتبت إلى مولانا الأستاذ الإمام الوالدرضي الله عنه أشكو إليه حالتي، وأستشيره في اتخاذ مدرس خاص يفهمني الدروس، فأجابني بألا أستعين بمدرس إطلاقًا، وأمرني باستذكار الدروس والحضور على المشايخ، سواء أفهمت أم لم أفهم؟ وقال لي: العلم لنا مضمون، وعما قريب يفتح الله عليك وكذلك كان، فلم تمر سنة حتى فتح الله علي وله الحمد. ثم تاقت نفسي للسفر إلى مصر، وطلبت منه ذلك. قال لي: ستذهب إليها إن شاء الله ولكن أحب أن تذهب إليها عالمًا يحتاج إليك علماء مصر.

وقد حقق الله كلامه، فاحتاج إلي منهم كثيرون في مقدمتهم المرحومون المشايخ بخيت والدجوي واللبان والخضر حسين.

وكذلك حقق الله بشارته لي في كتاب بعث به إلي وأنا بمصر قال فيه: ولابد أن تكون عالمًا كبيرًا ومحققًا شهيرًا، وقد رزقني الله والمنة له التحقيق في علوم النحو والأصول والمنطق والحديث بفنونه الثلاثة، مع المشاركة التامة في علوم الفقه والبلاغة وغيرها. وحافظتي قوية والحمد لله، واطلاعي كبير بفضل الله، ولهذا أعجبت بالمرحوم الكوثري الذي كان يرضيني

اطلاعه الواسع، وخبرته التامة بالرجال، ويمكن أن أقول – تقريرًا للواقع: بعد وفاة سيدنا الأستاذ الإمام الوالد رضي الله عنه وشقيقنا الحافظ أبي الفيض، والشيخ بخيت والشيخ الكوثري، والشيخ محمد الخضر حسين، لا يوجد عالريحوز تقديري، ويرضى معرفتي واطلاعي، وكنت أعد نفسي ثالثًا للكوثري والخضر حسين لا أقول هذا فخرًا، وأي فخر لمن ينتظر الموت بين لحظة وأخرى؟ وإنها أقوله تعريفًا بنفسي وامتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (الضحى: ١١) واقتداء بيوسف الصديق الذي قال لملك مصر: ﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾ (يوسف: ٥٥) وتأسيًا بعلهاء هذه الأمة وصلحائها، ولا يفوتني أن أذكر حصولي على إجازات من علماء الحجاز واليمن وتونس وغيرها، وحُج بي وأنا صغير حين حجت العائلة، ثم أديت فريضة الحج سنة ١٣٧٨ وكنت مالكيًا ثم صرت شافعيًا، ثم تركت التقليد، لا إزراء على الأئمة رضى الله عنهم، ولكن لأن التقليد إنها هو للعوام الذين لا يعرفون قواعد الاستنباط والاستدلال، ومن عرفها وتمكن في معرفتها، لا حاجة به إلى التقليد على أني لا أفتى إلا على مذهب مالك أو الشافعي، لأني

لا أحب أن أحمل أحدًا على اجتهادي ورأيي، إلا في مسألة وضح دليلها، وعرف طريقها.

ورأيت مبشرات متعددة فرأيت النبي الله ومعه الشيخان وغيرهما، ورأيت جبريل عليه السلام وأخبرني أنه جاء من الأبواء.

ورأيت عليًا عليه السلام، ورأيت الحافظ ابن حزم مرات وابن عربي المعافري، وعز الدين بن عبد السلام وحصلت بيننا مذاكرة في قاعدة علمية والسيد أحمد البدوي رأيته مرتين، ورأيت أبا الحسن الشاذلي شارح الرسالة، والجمل محشى الجلالين، وجدَّنا أبا العباس ابن عجيبة، ورؤيت لي مبشرات كثيرة، منها: إني زرت مرة قرية أويش الحجر من جملة زياراتي لها، وألقيت درسًا حديثيا كعادتي مع أهل البلدة، وانجر الكلام إلى موضوعات متنوعة حتى انتهى إلى أشراف المغاربة وهل هم ينتمون إلى الحسنين؟ فأخبرتهم أن معظم الأشراف عندنا ينتمون إلى الحسن بن على عليهما السلام، وقليل منهم ينتمي إلى أخيه الحسين عليه السلام، وسألوني أن أملي عليهم نسبي فأمليته عليهم لأنى حفظته وأنا في الكتَّاب، فقال لي الشيخ الحسيني -

وكان إمام مسجد وسط البلد ومعلم القرآن يتبرك به أهل البلد لصلاحه وعزوفه عن الدنيا رحمه الله:

أشهد أنك شريف منسب حقًا، قلت: وما ذاك؟ قال: رأيت الليلة الماضية النبي على وقبلت يده، ووجدت شخصًا يقعد بجانبه فسألت عنه، فقال: هذا ولدي وسيتلو عليك نسبه، فأصبحت بيننا على غير ميعاد، وتلوت علينا نسبك.

والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### الفقير إلى الله

# أ.د/ يسري رشدي السيد جبر

الفقير إلى الله يسري رشدي السيد جبر القاهري مولدا ونشأة، الحسني نسبا، السني عقيدة، الشافعي مذهبا الصديقي طريقة، الشاذلي مشربا، الأزهري إجازة والجراح مهنة.

## المولد والنشأة:

ولدت في يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٩ / ١٩٥٤م، الموافق ٢٥ محرم ١٣٧٤ هـ بحي روض الفرج بالقاهرة تلقيت التعليم بالمدارس الحكومية حتى التحقت بكلية الطب جامعة القاهرة وتخرجت منها بتقدير جيد جدامع مرتبة الشرف ديسمبر ١٩٧٨م وحصلت على ماجستير الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية من جامعة القاهرة نوفمبر ١٩٨٣ وحصلت على دكتوراه الجراحة العامة من جامعة القاهرة مايو ١٩٩١م والأستاذية في وزمالة جمعية الجراحين الدولية في مايو ١٩٩٢م، والأستاذية في الجراحة عام ٢٠٠٤م والتحقت بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ١٩٩٢م وحصلت على ليسانس الشريعة الإسلامية بتقدير جيد جدا ١٩٩٧م.



## حفظ القرآن الكريم :

بدأت حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم أثناء دراستي بكلية الطب على يد فضيلة الشيخ عبد الحكيم بن عبد السلام خاطر (عضو لجنة مراجعة القرآن الكريم بالمدينة المنورة رحمه الله) وختمته حفظا في خلال خمس سنوات من بدء الحفظ للقرآن الكريم وعلى يدالشيخ محمد آدم وختمت على الشيخ محمد بدوي السيد بالسند المتصل إلى حفص الذي قرأ على عاصم ابن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش - الأول عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، والثاني عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما – وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام وخاتم المرسلين عن أمين الوحى جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ عن رب العزة سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكذلك تم ختام القرآن بالمدينه المنوره على يد فضيلة الشيخ عبد الحكيم بن عبد السلام خاطر وأجازني برواية حفص عن عاصم، وكان قد أجازني الشيخ عامر عثمان أثناء دراستي بالكلية، وقرأت عليه حزب من سورة البقرة وأجازني بالباقي.

وقد ختمت قراءة ورش على الشيخ محمد بدوي، وختمت قراءة نافع (قالون وورش) على الشيخ محمد آدم، وكذلك قراءة ابن كثير المكى (قنبل والبزي) من أول المصحف حتى آخر سورة التوبة ثم توفي رحمه الله .كما أجازني الشيخ عبد الفتاح مدكور النمرسي.

# العلماء والمشايخ حفظهم ورحمهم الله:

حضرت على الشيخ الحافظ التيجاني جزءمن موطأ الإمام مالك من سنة ١٩٧٦ حتى سنة ١٩٧٨ ثم انتقل إلى رحمة الله

حضرت على الشيخ محمد نجيب المطيعي صاحب تكملة المجموع بشرح المهذب من سنة ١٩٧٨ حتى سنة ١٩٨١ أجزاء من صحيح البخاري وحاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المنهاج في الفقه الشافعي وإحياء علوم الدين للإمام الغزالي والأشباه و النظائر للإمام السيوطي وأجازني بأسانيده في الفقه والحديث.

حضرت على السيد الحجة العارف بالله سيدي عبد الله



بن الصديق الغهاري الحسني كتاب الشهائل للترمذي في رمضان ١٤٠٠هـ – ١٩٨٠ م بمسجد رشدي بالدقي بالإسناد المتصل وأخذت منه الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية بالقاهرة في نفس العام، وكذلك حضرت عليه أجزاء من الموطأ للإمام مالك واللمع في علم الأصول بقراءة فضيلة الشيخ د: علي ممعة (وكان في مرحلة الطلب وقد تولى بعد ذلك منصب مفتى جمهورية مصر العربية وهو الآن عضو بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف) واستفدت بصحبته كلما جاء إلى مصر وبتوجيهاته ودعواته وفتاويه ومؤلفاته حتى توفاه الله بطنجة في ٢١ شعبان ضريحه وزاويته بطنجة.

وتعرفت على فضيلة الشيخ أحمد مرسي النقشبندي طريقة من علماء الأزهر الشريف وكان صديقا لفضيلة الشيخ عبد الله الصديق الغماري وزرته كثيرا واستفدت منه لطائف ومعارف ودعوات فجزاه الله خيرا ورحمه الله

وأجازني فضيلة الأستاذ الإمام محمد زكي الدين إبراهيم الحسيني نسبا الشاذلي طريقة رائد العشيرة المحمدية إجازة عامة

بالمناولة و المصافحة بجميع مروياته في الكتب الستة ومسند الشافعي والأم ومسند أبي حنيفة وسنن البيهقي ومعاجم الطبراني الثلاثة وابن عبد البر وعبد الرزاق وموطأ مالك ومصنفات القاضي عياض والإمام النووي والحاكم والشوكاني والديلمي وابن عابدين وابن قدامة وابن رجب وابن السني والصنعاني والنبهاني والشعراني وابن القيم والسنوسي الكبير والعيدروس وغيرهم وذلك في رمضان ١٤١٨ يناير ١٩٩٨.

وحضرت للشيخ اسهاعيل صادق العدوي شيخ الجامع الأزهر موطأ الإمام مالك بمسجد سيدي أحمد الدردير بالأزهر وكذا تفسير بعض سور من القرآن الكريم بالمسجد الحسيني بالقاهرة ولازمته عدة سنوات وسافرت معه إلى صعيد مصر لزيارة الصالحين وتعلمت منه حقائق كثيرة في علم التصوف ولمحات ولفتات روحانية عالية ودعا في كثيرا فجزاه الله عني وعن المسلمين خيرا ورحمه الله رحمة واسعة.

حضرت على فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر كتاب الورقات للإمام الجويني في علم الأصول، وجمع الجوامع

بالأزهر الشريف، وقراءة صحيحي البخاري ومسلم بالأسانيد المتصلة، وأجزاء من سنن أبي داود، ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني في الفقه الشافعي، ومسائل في الأشباه والنظائر للسيوطي، وشرح الخريدة البهية في علم التوحيد للشيخ أحمد الدردير، وفتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب، وحضرنامع فضيلته على السيد عبد الله الصديق الغهاري في كتب اللمع والشهائل ومناقشة مسائل في أصول الفقه وفروع كثيرة في الفقه وأجازنا في كتب الحديث والمسانيد وفقه الشافعية ومازلت أحضر له وأستفيد منه فجزاه الله عنا خيرا وبارك الله لنا فيه ونفعنا بعلومه في الدارين.

وقرأت النحو وأجزاء من فقه الشافعية على الشيخ كمال العناني أستاذ الفقه بكلية الشريعة أثناء دراستي بكلية الشريعة.

وكذلك قرأت الأحوال الشخصية ومواضيع من فقه المعاملات على الشيخ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر سابقا وذلك أثناء دراستي بكلية الشريعة.

التقيت بمكة بالسيد محمد بن علوي المالكي الحسني

بمنزله عدة مرات وأجازني في مؤلفاته فجزاه الله عني وعن المسلمين خبرا.

أجازني مسند الإسكندرية الشيخ الفاضل الأستاذ محمد إبراهيم عبد الباعث الحسيني الكتاني بمروياته والتقيت به كثيرا وما زلنا على اتصال وكان والده رحمه الله من أصدقاء وأحباب السيد عبد الله الصديق الغهاري.

حضرت شرح الآجرومية في علم النحو وكذلك ألفية ابن مالك وأجزاء من إعراب القرآن الكريم وعلم العروض على فضيلة الأستاذ محمد حسن عثمان أستاذ اللغويات بالأزهر الشريف.

والتقيت وسافرت مع فضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري الحسيني وتبادلنا الإجازات والدعوات واستفدت كثيرا بصحبته ومازلنا على اتصال.

وحضرت دروس العقيدة مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجوهري الخلوتي أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالقاهرة والعميد السابق للكلية.

وأجازني الشريف إبراهيم صالح الحسيني التيجاني مفتي نيجريا بأسانيده وزارني وزرته في بيته في القاهرة

بالإضافة إلى مشايخنا وأساتذتنا بالأزهر الشريف أثناء فترة دراستي بكلية الشريعة، وكثير من علماء اليمن وحضر موت والمدينة ومكة أجازوني وشرفت بمقابلتهم

#### النواحي العلميه والنشاط الدعوى:

شرحت كتب الحديث الستة بالأسانيد المتصلة في مسجد الأشراف بالمقطم أسفل سكني و الذي أخطب فيه الجمعة وشرحت أجزاء من صحيح البخاري بالأزهر الشريف ومنازل السائرين بمسجد سيدي أحمد الدرديري ومازلنا نكمل شرح صحيح البخاري بهذا المسجد المبارك.

وشرحت بالأزهر الشريف الرسالة القشيرية من عام ٢٠٠٧ في أربع سنوات بإشارة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله.

وشرحت الحكم العطائية والشفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضي عياض وموطأ الإمام مالك ورياض الصالحين

والتبيان في آداب حملة القرآن و الخريدة البهية في شرح أحكام الله العلية و المباحث الأصلية و الأذكار و حاشية الشيخ البيجورئ والشائل المحمدية وكتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار وكتاب بهجة النفوس وتحليها في معرفة ما لها وما عليها وكتاب فتح القريب المجيب ودلائل الخيرات و قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير و بردة المديح للإمام البصيرئ والصلاة المشيشية والصلوات اليسرية على خير البرية، ومنفرجة ابن النحوي، وحزب البحر، وحزب البر، وسنن الدارمي، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين، واللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان، والبرهان في علوم القرآن للزركشي، والأذكار للإمام النووي، وغيرها الكثير.

وقد طبعت كتاب أوراد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية وكتاب الحضرة الصديقية والأسانيد الخاصة بهم وكتاب الصلوات اليسرية على خير البرية وتم شرح كتاب منازل السائرين في التيسير المعين وطبع والحمد لله ، وبحث في الأوراق المالية وعلاقتها بالأجناس الربوية تحت إشراف الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق.

وراجعت كتاب مناسك الحج والعمرة، وكتاب فقه العمرة لأبنائي في الطريق.

هذا بالاضافه إلى الدروس و الندوات لطلاب العلم بالقاهرة سواء للمصريين أو غيرهم مثل الأتراك والأندونيسيين والماليزيين والوافدين بالأزهر الشريف

وقد سجلت حلقات عديدة في الفضائيات منها قناة الناس شرحت بها كتاب الشهائل المحمدية للإمام الترمذي كاملًا في برنامج اعرف نبيك، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين، وبعض الحلقات في شرح دلائل الخيرات، وتم إكها لها في اليوتيوب و قناة اقرأ والإرث النبوى وغيرها من الدروس في الفضائيات وعلى يو تيوب.

وقد أكرمني الله وسافرت إلى القدس وصليت فيه في رمضان عام ٢٠١٤ م ١٤٣٦ هـ وصليت فيه ليلة ٢٧ رمضان و الجمعة و اعتكفت وختمت به القرآن في ليلة ٢٩ رمضان ومدحنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

كما أكرمني الله بالحج والعمرة مرات عديدة منذ كنت طالبا بالكلية قبل التخرج وإلي الآن أسافر للعمرة سنوياً والحج كلما تيسر والحمد لله على فضل الله وما بكم من نعمة فمن الله.

وسافرت إلى العراق عام ٢٠٠١ قبل الغزو بدعوة من جمعية الجراحين العراقية وزرت أولياء بغداد و الإمام أبي حنيفة النعمان وضريح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالنجف وضريح الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء.

وسافرت إلى وهران بالجزائر وزرت بعض الأولياء مثل الإمام الغوث أبي مدين والتقيت بالسادة البلقايدية وتبادلنا الأسانيد وألقيت محاضرة عامة عن الإمام الشافعي بالزاوية في رمضان ١٤٣٥هـ.

وسافرت إلى السودان وشرحت كتاب الشمائل المحمدية بمسجد سيدي علي الميرغني بأم درمان وتبادلنا الأسانيد والتقيت بالسادة الأشراف وذلك في نوفمبر ٢٠١١م.

وسافرت إلى المغرب وزرت سيدى عبد السلام بن بشيش وأولياء المغرب في فاس وطنجة ومراكش وزرت الساحة الريسونية، وكذا السادة البودشيشية القادرية بوجدة بالمغرب.

ولقد التقينا والحمد لله مع الكثير من الصالحين والأولياء و العلماء وطلاب العلم . وشرحت كتاب بهجة النفوس بكوالالمبور بماليزيا بمسجد الشاكرين في ستة أيام في ديسمبر ٢٠١٣ م.

وما زلت قائما على شرح كتب السنة بعد الفجر يوميا بمسجد الأشراف بالمقطم وكذا خطبة الجمعة اسبوعياً.

والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

| http://www.yosrygabr.com                                              | الموقع الرسمي:      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| http://twitter.com/Yosry_Gabr                                         | تويتر:              |
| http://www.facebook.com/dr.yosrygabr                                  | صفحة الفيس بوك:     |
| http://www.youtube.com/channel/<br>UCHUZYEvS7utmviL1C3EYrwA/playlists | قناة اليوتيوب:      |
| http://soundcloud.com/dryosrygabr                                     | قناة الساوند كلاود: |
| E-mail :info@yosrygabr.com                                            | الإيميل:            |

الموقع الرسمي يوجد به جميع الكتب والدروس السابقة كذلك علي قناة الساوند كلاود واليوتيوب والفيس بوك ويتم عليه البث المباشر.

# أوراد الطريقة اليُسْرِيَّة الصِّديقيَّة الدرقاويَّة الشاذليَّة

- ١ ورد الطريقة اليسرية الصديقية الدرقاوية الشاذلية
   (ورد الأساس) يومياً صباحاً ومساءً.
- ٢- حزبُ الفتحِ الصديقي (بعد صلاة الفجر إلى ما قبل
   الظهر وبعد صلاة المغرب إلى ما قبل النوم بعد ورد الأساس).
- ٣- المعارفُ الذَّوقِيَّةُ في الوَظِيفَةِ الصِّدِّيقِيةِ (تقرأ مرة يوميًّا صباحًا أو مساءً).
- ٤- الوظيفةُ الزَّرُّوقِيَّةُ (بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر) (أذكار الصباح والمساء).
  - ٥ حِزْبُ البَحْرِ (بعد صلاة الظهر أو مرة يوميًا).
  - ٦- حِزْبُ الْإِمَامِ النَّوَوِي (مرة في اليوم يُفَضَّلُ صباحًا).
- ٧-الصلوات اليسرية على خير البرية (تقرأ على ستة أيام)
- ٨- إسناد الطريقة اليسرية الصديقية الدرقاوية الشاذلية.
  - ٩- أذكار الصلاة.
  - ١ آداب الطريقة اليسرية الصديقية .

ومن أورادنا أيضاً لمن يجد عنده الوقت كتاب دلائل الخيرات للجزولي، وكتاب كنوز الأسرار للإمام الهاروشي، وجزء قرآن على الأقل يومياً

وأوراد الطريقة القادرية بإسنادي من سيدي جمال بن سيدي حمزة البودشيشي لمن أراد الزيادة. صباحاً ومساءً وهي:

(١) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ١١ مرة صياحاً ومساءً

- (٢) الفاتحة مرة واحدة. صباحاً ومساءً
- (٣) ﴿ وَمَا نُقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِلَّا اللّهِ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠]. مرة صباحاً ومساءً (٤) استغفر الله العظيم. ١٠٠٠ مرة صباحاً ومساءً
- (٥) ﴿ الله لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ وَهُوَ الْقَوِي الْعَزِيرُ ﴾ [الشوري: ١٩]. مرة صباحاً
- (٦) يا لطيف. ٦٤٥ مرة صباحاً أو ١٢٩ مرة لمن ليس لديه
   وقت كَافٍ
- (٧) اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه

وسلم. ١٠٠ مرة صباحاً ومساءً

(٨) لا إله إلا الله. من ١٠٠ مرة إلى ١٠٠٠ مرة صباحاً ومساءً

وننصح بقراءة الرسالة القشيرية والحكم العطائية والشهائل المحمدية للترمذي والشفا بتعريف حقوق المصطفي للقاضي عياض ولي عليها شروح صوتية مسجلة، مع متابعة دروسي على الانترنت.

### محتويات أخرى:

- (١) القصيدةُ المنفرجةُ المنسوبةُ للإمامِ أبي حامدٍ الغزالي. صباح الأحد
  - (٢) القصيدةُ المنفرجةُ لابن النَّحْوِي. صباح الأحد
    - (٣) قصيدة (بانت سعاد). صباح الأحد
  - (٤) مناجاةٌ للإمام ابنِ عطاءِ الله السَّكَنْدَرِيِّ. صباح الاثنين
    - (٥) حِزْبُ النَّصْرِ. صباح الاثنين
- (٦) الحزبُ الْكَبِيرُ (حِزْبُ الْبَرِّ) لسيدي أبي الحسن الشاذلي. صباح الثلاثاء
- (٧) منظومة أسماء الله الحسنى لسيدي أحمد الدردير. صباح الأربعاء

- (٨) مجموعة صلوات مختارة على النبي ﷺ. صباح الأربعاء
- (٩) قصيدة البردة المباركة للإمام البوصيري. صباح الخميس
  - (١٠) القصيدة المضرية للإمام البوصيري. صباح الجمعة
  - (١١) القصيدة المحمدية للإمام البوصيري. صباح الجمعة
- (١٢) قصيدة ابن جابر الأندلسي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب سور القرآن. صباح الجمعة
  - (١٣) دعاء الاستغاثة للإمام الدِّرَعِي. مع الوظيفة كل جمعة

### الورداليومي (الأساس)

\* أَسْتَغْفِرُ اللهَ (١٠٠ مرة).

\* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَىٰ اللَّمِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَلِّم (١٠٠ مرة).

\* لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلُّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِير (١٠٠ مرة).

يقول بعد تمام عدد المائة : (عدد خلقكَ، ورضاء نفسك، وزِنَةَ عرشِكَ، ومِدَادَ كلماتِكَ ، وكما تحبُّ وترضى).

بعد صلاة الصبح إلى ما قبل الظهر ومثله بعد صلاة المغرب إلى ما قبل الفجر. وتقضيه إذا فاتك

### ورد عصر يوم الجمعة:

يقرأ ما بين عصر الجمعة إلى مغربها الصيغة التالية:

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي الأُمِّي) (٨٠ مرة).

ويقرءون هذه الصيغة بغير عدد في أي وقت، وأقلها (٣ مرات) وهي للشدائد:

اللَّهُمَّ صلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تُنَجِّينَا بِهَامِنُ جَمِيعِ الأَهُوَالِ وَاللَّهُ مَن جَمِيعِ الأَهُوَالِ وَالآفَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنُ جَمِيعِ السَّيِئَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا أَعْلَىٰ الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِغُنَا بِهَا أَقْصَىٰ الغَايَاتِ مِنْ السَّيِئَاتِ، وَتَرُفَعُنَا بِهَا أَقْصَىٰ الغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَهَاتِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم.

في الملهات والشدائد يقرءون بعدد (٤٤٤٤) الصلاة التازية الشهيرة بالنارية وهي للإمام التازي وصيغتها بالتلقي: اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاةً كَامِلَةً وَسَلِّم سَلامًا تَامًّا عَلَىٰ نَبِيٍّ تَنْحَلُّ بِهِ العُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الكُرَبُ، وَتُقَضَىٰ بِهِ الحَوَائِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الخَوَاتِيم، وَيُسْتَسْقَىٰ الغَهَامُ بِوَجِهِه الكَرِيم.

### وتقسم على جميع الحاضرين.

ومن الأسهاء: (يا فتاح، يا رزاق).

ويختم المريد بالفاتحة لروح مولانا القطب محمد بن الصديق ولشيخنا وقدوتنا الحجة ريحانة الزمان سيدي ومولاي الحافظ أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق نفعنا الله به وبمشايخه وآبائه وتلامذته ومريديه ومحبيه في الدارين آمين.

### حزب الفتح الصِّديقي

يُقْرَأُ مرة في الصباح، ومثلها في المساء بعد ورد الأساس، وهو مأخوذٌ من جملة من الأحاديث النبوية، لمولانا الإمام أبي الفضل عبد الله بن محمد الصديق الغماري الحسني.

## بِنْ حِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ ﴾ [الأعراف:٨٩].

اللَّهُمِّ لَكَ الْحَمَّدُ كلَّه وَلَكَ الْمُلُكُ كُلُّه وَبِيدِكَ الخَيْرُ كُلُّهُ وَبِيدِكَ الخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ عَلانِيتُهُ وَسِرُّهُ لَكَ الحمدُ إِنَّكَ عَلَى كَلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اغْفِر لِي مَا مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِي، وَاعْصِمني فِيهَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي، وَارْزُقْنِي أَعْمَالاً زَاكِيَةً تَرْضَى بِهَا عَنِي وَتُبْ عَلَيَّ.

(اللَّهُمَّ إِنِي أَصْبَحْتُ [أَمْسَيِتُ] أُشُهِدُكَ وَأُشُهِدُ حَمَلَةَ عَرُشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَحَدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ) وَحُدَك لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ) أربع مرات.

(سُبُحَانَ الله وَبِحَمُدِهِ، لا قُوَّةَ إِلا بِالله، مَا شَاءَ الله كَان وَمَا لَوْ يَشَا لَوْ يَكُنُ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا) ثلاث مرات.

اللَّهُمَّ عَالَمَ الغَيبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُولُ مَنْ شَيءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كَهُ أَنْ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ (۱)، (وَأَنُ أَقْتَرَفَ سُوءًا عَلَى نَفْسِي أَو أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم) (۱).

(اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيبَ دَعُوةِ المُضطَّرِينَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِي فَارْحَمْنِي وَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ) ثلاث مرات.

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ التِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلا فَاجِرٌ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، مَا ذَرَأَ فِي الأَرْض وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إلا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ.

- (١) جائز فيها الفتح والكسر مع سكون الراء.
- (٢) زيادة على الحزب الأصلي لورودها في حديث نبوي شريف.

(بِسْمِ الله الكَبِيرِ نَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّار، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّار، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ) ثلاث مرات.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ دَعَاءٍ لا يُسْمَعُ.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَأَسُأَلُكَ بِرَمْتِكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابِ.

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُوا فِيهِ مِنْ الحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ فِيهِ مِنْ الحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيْتَتِي وَجَهُلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي خَطَئِي وَعَمْدِي وَجَهُلِي وَجَهُلِي وَجِدِّي وَهَا أَخْرَتُ وَمَا وَهَزْلِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَشَرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِّرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شيءٍ

قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ ارْزُقَنِي قَلْبًا تَقِيًّا مِنَ الشِّرُكِ نَقِيًّا لَا جَافِيًا وَلا شَقيًّا، اللَّهُمِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةَ إِيمَانٍ، وَإِيمَانًا فِي حُسُنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا يَتُبَعُهُ فَلاحٌ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً، وَمَغْفَرَةً مِنْكَ وَرِضُوانَا.

اللَّهُمِّ إِنِّي أَسُأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطَمَئِنَةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقُنَعُ بِعَطَائِكَ، يَا حَيُّ يَا قَيِّومُ بِرَمْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِح لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلِّنِي إِلَى نَفْسِي طَرُ فَةَ عَيْن، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ فِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلِّنِي إِلَى نَفْسِي طَرُ فَةَ عَيْن، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوى وَمُنَزِّلَ وَرَبَّ اللَّوْرَاةِ وَالإِنْ عِيلِ وَالقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنْتَ اللَّوْرُ أَنِي مَنْ اللَّي مَنْ شَيء، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ اللَّي اللَّي مَنْ الفَقْر. المَعْمِيْة، وَالبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيءٌ، وَالبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيءٌ، وَالبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيءٌ، اللَّهُ مَ عَنِّي الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنْ الفَقُر.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسُأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشُدِ، وَأَسُأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشُدِ، وَأَسُأَلُك عَزِيمَةَ الرُّشُدِ، وَأَسْأَلُك لِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُك لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَم، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَم، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَم، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَم، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الغُيُوبِ.

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ فِعُلَ الْحَيْرَاتِ وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَإِذَا أَرَدتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يُحِبُّكَ وَحُبَّ مَنُ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِمَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي، وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَتِي، وَتُصلِحُ قَلْبِي، وَتَرُفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُرُكِي بِهَا بِهَا دِينِي، وَتَخْفَظُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزكِي بِهَا عَملِي، وَتُرفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزكِي بِهَا عَملِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتُبيضُ بِهَا وَجُهِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ.

اللَّهُمَّ أَعُطِنِي إِيهَانًا صَادِقًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنَالُ مِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ عِنْدَ القَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الفَوْزَ عِنْدَ القَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِياءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أُنَّزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصْرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصْرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي الْفَتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسُأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ

كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعُوةِ الشُّبُورِ وَمِنْ دَعُوةِ الشُّبُورِ وَمِنْ فَتُنَةِ القُبُورِ.

اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَضَعُفَ عَنْهُ عَمْلِي وَلَمُ تَبْلُغُهُ أَمْنِيَّتِي مِنْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَو خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ يَارَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ ذَا الحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسُألُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الوَّعِيدِ، وَالجَنَّةَ يَوْمَ الخُلُودِ مَعَ الْقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ المُوفِينَ بِالعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا المُوفِينَ بِالعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِينَ وَلا مُضِلِّينَ، سَلَمًا لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوا لأَعْدَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيكَ الإَجَابَةُ وَهَذَا الجَهَدُ وَعَلَيكَ التُّكُلَانُ.

اللَّهُمَّ اجْعَل لِي نُورًا فِي صَدْرِي، وَنُورًا فِي قَلْبِي، وَنَورًا مِنَ اللَّهُمَّ اجْعَل لِي نُورًا فِي صَدْرِي، وَنُورًا فِي قَلْبِي، وَنُورًا مِنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ يَمِينِي، وَنُورًا مِنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي، وَنُورًا فِي بَشَرِي، وَنُورًا فِي لَحُمِي، وَنُورًا فِي مَظْمِي، اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا، وَأَعْظِم لِي نُورًا، وَنُورًا فِي عَظْمِي، اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا، وَأَعْظِم لِي نُورًا،

وَأَعْطِنِي نُورًا وَاجْعَل لِي نُورًا، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْلِ وَالنَّعَمِ، سُبْحَانَ ذِي القُدْرَةِ وَالكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي القُدْرَةِ وَالكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الجَلَال وَالكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الجَلَال وَالكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الجَلَال وَالكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الجَلَال وَالإَكْرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الجَلَال وَالإِكْرَامِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إلا بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ العَزِيزِ الحَكِيم، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا.

### المعارف الذوقيَّة في الوظيفة الصِّديقيَّة

(تُقْرَأُ مَرَّة يوميًّا صباحًا أو مساءً) خُصُوصًا يـوم الجمعـة وفي الحضرة الأسبوعية.

(اللَّهُمَّ صلِّ)(۱) وَسَلِّمْ بِفَيْضِ جُودِكَ الوَاسِعِ الْمُدُودِ (عَلَى) قُطُبِ الْوُجُودِ، وَعَيْبِ أَعْيَانِ دَائِرَةِ الشُّهُ وِدِ، اللَّهِ عَلِيَ اللَّهِ بِإِذَنِهِ وَلَا اللَّهِ بِإِذَنِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بِإِذَنِهِ عَلَى اللَّهِ بِإِذَنِهِ وَسَرَاجًا مُّنِيرًا (اللَّهُ وَاعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنْيِكًا (اللَّهُ اللَّهُ بِإِذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنْيكًا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ بِإِذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنْيكًا (اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهِ فَوْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللللْهُ اللِهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين صلاة سيدي عبدالسلام بن بشيش رضي الله عنه، وما خارجه مزج وشرح سيدي عبدالله بن الصّديق الغماري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (٤٥٨١).

الْمُمَكِنَةُ الكَامِنَةُ فِي عَالَمِ الثَّبُوتِ؛ لِأَنَّهُ الإِنْسَانُ الْكَامِلُ الصِّفَاتِ والنَّعُوتِ، (وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ آدَمَ) بِتَجَلِّي ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمُ تَكُن وَالنَّعُوتِ، (وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ آدَمَ) بِتَجَلِّي ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعَلَىٰ ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعَلَىٰ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(فَأَعْجَزَ الْحَلَائِقَ) بُلُوغُ مَدَاهُ، كَيْفَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيدِهِ، تَحْتَهُ آدَمُ وَمَنْ عَدَاهُ (٢)، (وَلَهُ تَضَاءَلَتِ الْفُهُومُ) فِي سَائِرِ الْعُلُومِ، بِإِفَاضَةِ (رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، حَتَّى وَجَدتُ ارَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، حَتَّى وَجَدتُ بَرْدَهَا فِي نَحْرِي، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ (٣) (فَلَمْ يُدُرِكُهُ بَرُدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوَال، (وَلَا لَاحِقٌ) أَدْرَكَهُ فَيْضُ النَّوَال، وَلَا لَاحِقٌ) أَدْرَكَهُ فَيْضُ النَّوَال، وَلَا لَاحِقٌ) الْمَرْكَةُ وَتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ) السَّارِي فِي عَالَمِ الْوُجُودِ (مُونِقَةٌ، وَلَا شَيْءَ إِلَا وَهُو بِهِ مَنُوطٌ) فِي كُلِّ عُرُوجٍ وَهُبُوطٍ، (إِذُ رُمَّتَدَفَّقَةٌ، وَلَا شَيْءَ إِلَا وَهُو بِهِ مَنُوطٌ) فِي كُلِّ عُرُوجٍ وَهُبُوطٍ، (إِذْ لَوَلَا الْوَاسِطَةُ) فِي وُصُول الْإِمْدَادِ وَحُصُول الْإِسْعَادِ (لَذَهَبَ كَمَا لَوْلَا الْوَاسِطَةُ) فِي وُصُول الْإِمْدَادِ وَحُصُول الْإِسْعَادِ (لَذَهَبَ كَمَا

<sup>(</sup>١) حيث إن سيدنا آدم عليه السلام علَّمه الله الأسهاء، ونبينا را عليه بتعليمه مع الأسهاء الحقائق والمرادات الإلهية.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع: (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح الجامع: (٥٩).

قِيلَ الْمُوسُوطُ) بِدَلِيلِ ﴿إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي ﴿'' ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ اللهُ يُعْطِي ﴾'' ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ إِذْ ظُلَمُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابُ ارْجِيمًا ﴿ النّهِ } [النساء: ٦٤].

(صَلَّةً) كَامِلَةً (تَلِيقُ بِكَ) مِنْ حَيْثُ أَلُوهِيَّتُكَ، صَادِرَةً (مِّنْكَ) مِنْ حَيْثُ أَلُوهِيَّتُكَ، صَادِرَةً (مِّنْكَ) مِنْ حَيْثُ رُبُوبِيَّتُكَ، تُزْجَى (إِلَيْهِ) تَكْرِيمًا لِقَدْرِهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ، مَصْحُوبًا بِخِلْعَةِ ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ اَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُهُ وَالتوبة: ١٢٨].

وَسَلَامًا تَامًّا يَتَنَزَّلُ فِي مَعَارِجِ الْقُدُسِ عَلَى بِسَاطِ الْأُنْسِ، يَلِيقُ بِهِ (كَمَا هُوَ أَهْلُهُ. اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ الجُامِعُ) لِجَمِيعِ الْكَمَالَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ، اللَّوْكَى مِنْ حَضْرَتِكَ الْعَلِيَّةِ بِصِفَةِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ الْإِنْسَانِيَّةِ، اللَّوْكَى مِنْ حَضْرَتِكَ الْعَلِيَّةِ بِصِفَةِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَمُ إِنَّكَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ا

<sup>(</sup>١) البخاري ومسلم.

وَعَظِيمِ الْمُنْزِلَةِ ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِذَ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَضَرًا عَزِيزًا ۞ ﴾ [الفتح: ١-٣].

الْحَاضِعُ (بَيْنَ يَدَيْكَ) لِمَقَامِ الرُّبُوبِيَّةِ الَّذِي شَرَّفْتَهُ فِي مَقَامِ الْقُرْبِ بِشَرَفِ ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ، ﴾ [الإسراء: ١]، ﴿ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا ٓ أَوْحَىٰ ١٠ ﴾ [النجم: ١٠]. (اللَّهُمَّ أَلِحْفْنِي) فِي الْبَاطِنِ وَنَفُسِ الْأَمْرِ (بِنَسَبِهِ) الجِسْمَانِيِّ، إِلْحَاقًا يَجْبُرُ مَا نَقَصَ مِنْ رَوَاتِبِ الْأَعْمَالِ، وَيَصِلُ مَا انْقَطَعَ مِنْ وَارِدَاتِ الْأَحْوَالِ، حَتَّى أَسْعَدَ بِالإِنْدِرَاجِ فِي عُمُومِ قَضِيَّةِ «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي »(١)، (وَحَقِّقْنِي) في نَفْسي وَحَالي وَوِجْدَانِي (بِحَسَبِهِ) الرُّوحَانِي، تَحْقِيقًا يَقُطَعُ مِنِّي حَظَّ الشَّيْطَانِ، وَيُدْخِلُنِي فِي زُمْرَةِ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ ﴾ [الحجر: ٤٢]، (وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرِفَةً) كَاشِفَةً لِفَضَائِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ (أَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الجُهْلِ) بِكَ وَبِهِ، فِي خَارِجِ الْأَمْرِ وَمَدَاخِلِهِ، (وَأَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضْلِ) الْوَاصِل مِنْكَ إِلَيْهِ، وَأَنْهَلُ مِنْ عَيْنِ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ١٠٧ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، «إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٤٥٢٧).

بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً»(١)، (وَاحِمْلْنِي) في سَيرِي إِلَيْكَ (عَلَى سَبِيلِهِ) الْوَاضِحَةِ الْمُسَالِكِ، لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسَبِيلِي ا أَدْعُوَاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨]، (إِلَى حَضْرَتِكَ) القُدُّوسِيَّةِ الَّتِي إِلَيْهَا يَنْتَهِي سَيْرُ الْوَاصِلِينَ، وَعِنْدَهَا تَقِفُ مَطَايَا السَّالِكِينَ ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ١٠ ﴾ [النجم: ٤٢]، ( مُمْلًا مَحْفُوفًا بِنُصْرَتِكَ) الرَّبَانِيَّةِ حَتَّى أَنْجُوَ مِنْ غَوَائِل الطَّرِيقِ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَىٰ، وَأَسْتَمْسِكَ بِعُدَّةِ ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ ﴾[البقرة: ١٩٧]. (وَاقْذِفْ بِي عَلَى) جَيْش (الْبَاطِل فَأَدْمَغَهُ) بِصَوْلَةِ الْحَقِّ، وَأُدْحِضَهُ بِقُوَّةِ الصِّدْقِ ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلُوَ صَلَاقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١٠ ﴾ [محمد: ٢١]، ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ١٠]، (وزُجَّ بي فِي بحَارِ الْأَحَدِيَّةِ) الذَّاتِيَّةِ الْمُحِيطَةِ بِجَمِيعِ هَيَاكِلِ الْحَقَائِقِ وَالْمُعَانِي، الْمُنزَّهِةِ عَنِ الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ وَالْجُزُّ ئِيَّةِ وَالنَّبَاعُدِ وَالنَّدَانِي ﴿ أَلَاۤ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجُدِيطُ ﴾ [فصلت: ٥٤]، (وانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ)<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع: (٥٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) أوحال التوحيد: المراد بها كل ما لا يليقُ بذاتِ الله وصفاته وأفعاله، كمن نسبَ لله الصاحبة والولد، أو وصَفَهُ بصفاتِ الحوادثِ من الجسمية والجهة كاليهود ومن وافقهم من المُجَسِّمة، أو أنكرَ الصفاتِ أو عَطَّلَهَا كبعض الفلاسفة، أو شَبَّهَهُ ولر يكيف الصفات، ثم تمحك بقوله: «بلا كيف» وغير ذلك.

الْمُوقِعَةِ فِي ظُلُمَاتِ الشُّبَهِ وَالتَّرُّدِيدِ، إِلَى فَضَاءِ تَنْزِيهِ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ -شَى يُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]، سُبِّحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَتَّ عِبَادَتِكَ، (وَأَغْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ)(١) الشُّهُودِيَّةِ مَعَ الْقِيَامِ بِأَدَاءِ حُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ ﴿ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٨]، ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَّفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩]، (حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَجَدَ وَلَا أُحِسُّ إِلَّا بِهَا)، تَحَقُّقًا وَتَعَلُّقًا بِإِثْحَافِ عِنَايَةِ «فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا»(٢)، (وَاجْعَلِ الْحِجَابَ الْأَعْظَمَ)(٣) مِنُ حَيْثُ الْإِفَاضَةُ وَالتَّلْقِينُ (حَيَاةَ رُوحِي)، ﴿ وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾[الشورى: ٥٢]، ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠٠٠ ﴾ [النمل: ٦].

(وَرُوحَهُ) مِنْ حَيْثُ التَّوَصُّلُ وَالتَّمْكِينُ (سِرَّ حَقِيقَتِي)

(١) بَحْرُ الْوَحْدَةِ: هي وَحْدَةُ الشُّهُودِ المشار إليها في قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله﴾ [البقرة: ١١٥]. أي وجه تجلي وظهور .

(٢) البخاري.

(٣) الحجاب الأعظم: هو النبي على حيث إنه هو الحجاب المُوصِّلُ إلى الله عز وجل لمن اتبعه، والحائل عن رحمة الله لمن عصاه.

حَتَّى أَتَذَوَّقَ سِرَّ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، (وَحَقِيقَتُهُ) مِنْ حَيْثُ الْمِدَايَةُ وَالْمَيْقِينُ (جَامِعَ عَوَالِي) الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فِي جَمِيعِ أَطُوارِهَا الْمُلَاقِينُ (جَامِعَ عَوَالِي) الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فِي جَمِيعِ أَطُوارِهَا الْمُلَيِّةِ وَالْحَقِيَّةِ؛ لِأَثْحَقَّقَ بِالْوِرَاثَةِ النَّبُويَّةِ، وَالْحِلَافَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَالْحَلَافَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَالْحَلَافَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَالْحَلَافَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَالْحَلَافَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَإِنِّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَمَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِلْعُلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(يَا أَوَّلُ) لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ أَبِتِدَاءٌ، (يَا آخِرُ) تَقَدَّسَ عَنَ لَحُوقِ الْفَنَاءِ، (يَا ظَاهِرُ) لَا يَلْحَقُهُ خَفَاءٌ، (يَا بَاطِنُ) تَرَدَّى بِرِدَاءِ الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ (يَا ظَاهِرُ) لَا يَلْحَقُهُ خَفَاءٌ، (يَا بَاطِنُ) تَرَدَّى بِرِدَاءِ الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ (اسْمَعْ نِدَائِي) مَعْ ظُهُورِ فَقْرِي إِلَيْكَ وَالْتِجَائِي (بِهَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكْرِيَّا)، وَاجْعَلْنِي صَادِقَ الْقَوْلِ وَفِيًّا، وَارْزُوقَنِي قَلْبًا تَقِيًّا، مِنَ عَبْدِكَ زَكْرِيَّا)، وَاجْعَلْنِي صَادِقَ الْقَوْلِ وَفِيًّا، وَارْزُوقَنِي قَلْبًا تَقِيًّا، مِنَ الشِّرِكَ نَقَيًّا، لَا جَافِيًا وَلَا شَقِيًّا، (وَانْصُرْنِي بِكَ لَكَ) نَصُرًا مُّوَزَّرًا الشِّرْكِ نَقِيًّا، لَا جَافِيًا وَلَا شَقِيًّا، (وَانْصُرْنِي بِكَ لَكَ) نَصْرًا مُّوَزَّرًا إِن يَنصُرُكُمُ أَلِلْهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

(وَأَيَّدْنِي بِكَ لَكَ) تَأْيِيدًا مُّظَفَّرًا حَتَّىٰ أَكُونَ فِي جَمَاعَةِ وَأَوْلَئِهِكَ كَتَبَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، (وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ) بِقَطْعِ الْعَلَائِقِ النَّفْسَانِيَّةِ، وَمَنْعِ الْقَوَاطِعِ الشَّهُوانِيَّةِ، حَتَّىٰ أَشُرُفَ بِخِطَابِ ﴿ يَكَأَيْنُهُا النَّفْسُ وَمَنْعِ الْقَوَاطِعِ الشَّهُوانِيَّةِ، حَتَّىٰ أَشُرُفَ بِخِطَابِ ﴿ يَكَأَيْنُهُا النَّفْسُ الْمُظْمَئِنَةُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ال

(الله. الله الله أَهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ الله وَتُرٌ صَمَدٌ الله أَهُ لَا يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدٌ الله عَلِيمٌ عَافِرٌ ﴿ إِنَّ كَفُوا أَحَدٌ الله عَلِيمٌ عَافِرٌ ﴿ إِنَّ كَفُوا أَحَدٌ الله عَلِيمٌ عَافِرٌ ﴿ إِنَّ الله عَلِيمٌ عَافِرٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيْكَ الْبَيَانَ ﴿ لَرَآدُكَ النّبَيانَ ﴿ لَرَآدُكَ النّبَيانَ ﴿ لَرَآدُكَ اللّهَ عَلَيْكَ الْبَيَانَ ﴿ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ [القصص: ٨٥] يَوْمَ تَحِقُ لَكَ السّيادَةُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ ﴿ وَمِنَ النّيلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴿ وَمِنَ النّيلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴿ اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللهُ عَلَيْ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمَلَا رَشَكُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا أَلْهُ وَمَلَيْ مَعَادِ مِ مَدَارِجِ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَمَلَيْ مَعَادِ مِ مَدَارِجِ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَمَلَيْ مَعَادِ مِ مَدَارِجٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَمَلَيْ مَعَادِ مَدَارِحٍ مَدَارِحٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَمَلَيْ مَا أَوْنَ اللّهُ وَمَلَيْ مَعَادٍ مَدَارِحٍ هَا اللّهُ وَمَلَيْ مَا اللّهُ وَمَلَيْ مَا اللّهُ وَمَلَكِ مَا اللّهُ وَمَلَكِ مَا اللّهُ اللّهُ وَمَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَلَكُ مَا اللّهُ وَمَلَالًا مَا مُولًا عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَمَلَا إِلَا مَالُوا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَمَلَكِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَمَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّه

المعارف الذوقية في الوظيفة الصديقية

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلَينَ، وَخَاتَم النَّبِيِّينَ، وَإِمَام المُتَّقِينَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ المُحَجَّلِينَ، وَشَفِيع المُذَّنبِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ الْخَيْرِ وَإِمَامِ الْهُدَىٰ، وَنَبِيِّ التَّوْبَةِ وَعَيْنِ الرَّحْمَةِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَأَزَّكَاهَا، وَأَجَلَّ تَسْلِيَ إِتِّكَ وَأَنْهَاهَا، عَلَىٰ مَنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً عَامَّةً، وَبَعَثْتَهُ نِعْمَةً مُهْدَاةً، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَحْتَ صَدْرَهُ، وَرَفَعْتَ ذِكْرَهُ، وَقَرَنْتَ اسْمَهُ باسْمِكَ، وَجَعَلْتَ طَاعَتَهُ مِنْ طَاعَتِكَ، وَخَلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ وَصْفِكَ وَنَعَتِكَ.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَمَامَ مَحَبَّتِهِ وَاتِّبَاعَ سُنَّتِهِ، وَالتَّأَدُّبَ بآدَاب شَريعَتِهِ، وَالتَّمَسُّكَ بِأَذْيَالِ آلِهِ وَعِثْرَتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ، وَاجْعَلْنَا فِي الرَّعِيلِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ، وَنَسْتَشْفِعُ بِهِ لَدَيْكَ، أَنْ تَقْبَلَ أَعْمَالَنَا، وَأَنْ تُحَسِّنَ أَحُوَالَنَا، وَتُنِيرَ بِالْمُعَارِفِ قُلُوبَنَا، وَتُفَرِّجَ مِنْ كُدُورَاتِ الْأَغْمَارِ كُرُوبَنَا، ﴿ زَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ [الممتحنة:٤]، ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣٣﴾ [الأعراف: ٢٣]، ﴿رَبَّنَا ءَالنَّا فِي ٱلدُّنيكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞﴾ [البقرة: ٢٠١]، ﴿ زَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللَّهُ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّمِعَادَ ١٩٤]، ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُ مَن تَشَآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَدِلِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاّهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 🖤 ﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧]، ﴿ شَهِـ دَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٨]، شَهِدُنَا بِذَلِكَ وَأَقْرَرْنَا بِهِ، فَاكْتُب اللَّهُمَّ شَهَادَتَنَا عِنْدَكَ وَأَعْظِمْ جَزَاءَنَا عَلَيْهَا، وَأَكْرِمْ نُزُلَنَا بِهَا، وَاجْعَلْهَا حُجَّتَنَا لَدَيْكَ يَوْمَ لِقَائِكَ، وَنَجِّنَا بِهَامِنْ سُوءِ عَذَابِكَ ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً فُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتَّهِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لِنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨٠ التحريم: ٨].

المعارف الذوقية في الوظيفة الصديقية كالمتعدس

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآةً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَكُودُهُ، حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمُ [البقرة: ٥٥٢].

﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادُةُّ هُوَ ٱلرَّمْنَ ٱلرَّحِيمُ أَنَّ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِّيرُ سُبِّحَننَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُّةُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْمُكِيمُ اللَّهُ ﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

بِندِ اللَّهِ الزَّفْنِ الرَّحِيدِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ الله كُمْ يَكِذُ وَلَمْ يُولَدُ اللهِ وَلَمْ يَكُن لُهُ كُفُواً أَحَدُ اللهِ ﴿ [الإخلاص: ١-٤] (ثلاثًا).

بِنسِياتَهَ الرَّغَنِ النِّحِيدِ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ اللَّ مِن شَرِّمَا خَلَقَ اللهِ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اللهِ وَمِن شَكِّرِ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِ الْعُقَكِدِ اللهِ وَمِن شَكِرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ ١٠ ﴾ [الفلق: ١-٥] (ثَلاثًا). بِنَدِ اللّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيهِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ أَلْكِ النَّاسِ ۞ مِن شَرِ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ أَلْدَى يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞ إِلَانَاسِ: ١-٦] (ثلاثًا).

﴿ يِنْدِ اللَّهِ الرَّغْنَ الرَّحِيدِ آالْكَ مَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَسَلَمِينَ آلرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ آلْمَانِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴿ الْعَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].

هذه الوظيفة تُقُرأ قبل إقامةِ الحضرةِ وذلك بأن يجتمعَ الإخوان، فيفتتحون الحضرةَ بقراءةِ سورةِ الفاتحةِ، ثُمَّ «المعارف الذوقية في الوظيفة الصديقية» حتى إذا وصلوا إلى ﴿ وَمَايِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ أُللّهِ ﴾ [النحل: ٥٣] استمروا في ذكر الاسم المفرد: (الله) جُلُوسًا بصوتٍ متوسطٍ نحو (٢٠) مرة إلى ٣٣ مرة ثم يقومون للذكر به قيامًا ٣٣ أو أكثر مع إنشاد القصائد الوعظية وما يناسبها، ثم يجلسون فيقرأ أحد الإخوان بعض آيات الذكر

الحكيم، ثُمَّ يُتِمُّونَ قراءةَ الوظيفةِ ويختمون الحضرة بالدعاء الآتي مع رفع الأيدي وهو:

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَنْ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك.

بِنْ مِنْ اللَّهِ فَنُ اللَّهِ فَ وَالْعَصْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خُسْرٍ اللَّهِ اللَّهِ خُسْرٍ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللللِّ

ثم يتصافحون مع تقبيل الأيدي ويتذاكرون فيها يهمهم من أمر دينهم ودنياهم (١).

<sup>(</sup>١) وتقام الحضرة عقب انتهاء صلاة الجمعة من كل أسبوع بمسجد «الأشراف» بالمقطم. وينصح لمن أخذ الطريقة أن يجتمعوا كل أسبوع في موعد يناسبهم حيثها كانوا ويقيمو الحضرة جماعيًا

### الوظيفة الزروقيَّة

المسماة بـ (سفينة النجا لمن إلى الله التجا) لسيدي أحمد زَرُّوق

(تقرأ بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر)

وتقرأ في جماعة يوميا بمسجد الأشراف بالمقطم بعد صلاة الصبح.

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُولِمُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

بِنَدِ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَكُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ( البقرة: ٢٥٥].

بِنْدِ اللَّهِ الزَّمْنِ الزِّحِدِ ﴿ حَمَّ اللَّهِ الْعَزِيلُ ٱلْكِئْدِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ( ) ﴿ [غافر: ١-٣]، ﴿ يَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الله المَاكُ وَالرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ - وَكُنْبِهِ - وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُمُوْانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ مُنَّا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِيناً أَوْ أَخْطَأُنا مُرَبِّنا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَاۤ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا مَّنَّا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِدِيٌّ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لْنَا وَٱرْحَمَّنَا أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينِ ﴿ اللَّهُ ﴾ [النقرة: ٢٨٤-٢٨٦].

بِنَدِ اللَّهِ الرَّغَنِ الرَّغِيدِ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَ فِرُونَ ۚ آَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدُمُّمُ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدُمُّمُ وَلِلَّا أَنَا عَابِدُ مَا عَبُدُ مَا عَبُدُ وَنَ مَا أَعْبُدُ ۚ فَ لَكُو دِينَ كُو وَلِيَ دِينِ آَ ﴾ وَلَا أَنتُهُ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُو دِينَكُو وَلِيَ دِينِ آَ ﴾ [الكافرون: ١-٦].

بِنهِ اللهِ الزَّفَنِ الخِيهِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ اللهِ وَرَأَيْتُ النَّهِ النَّهُ الْمُلْمُ النَّهُ الْمُنَالِقُلْمُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ الْمُنَامُ النَّهُ الْمُنَامُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنَامُ النَّامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ الْمُنَامُ النَّهُ الْمُنْ ال

بِنَدِ اللَّهِ الرَّغَنِ الرَّحِدِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ عَاسِةٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ النَّفَ ثَنَتِ فِي ٱلْمُقَدِ ۞ وَمِن شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ [الفلق: ١-٥] (ثَلاثًا).

بِنْ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ عَلَى أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ اللهِ مَالِكِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهُ النَّاسِ اللهُ النَّاسِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنُ أُشُرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِللَّهُ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِللَّا أَعْلَمُ) (ثلاثًا).[تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخُلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ عَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَال) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ (اللَّهُمَّ أَنْتَ وَأَنَا عَبَدُكَ (أَمَتُكَ)، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِلَّهُ لَا مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) (ثلاثًا).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ [أَمْسَيْتُ] مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَعَافِيَةٍ وَعَافِيَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ، فَأَتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ [أَمْسَى] بِي مِن نَّعْمَةٍ، أَوُ بِأَحَدٍ مِنُ خَلَقِكَ، فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمَّدُ وَلَكَ الشُّكُرُ) (ثَلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(يَا رَبِّ لَكَ الْحَمَٰدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجِنَلَالِ وَجُهِكَ وَعَظِيم سُلُطَانِكَ) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(رَضِيتُ بِالله رَبَّا، وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا، وَبسيدنا مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَرَسُولًا) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِذَادَ كَلِهَاتِهِ) (ثلاثًا).

(أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) (ثلاثًا).

(بِسُمِ الله الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (ثلاثًا).



(أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (ثلاثًا).

بِنَدِ اللّهُ الْخَوْرَ النّجِدِ ﴿ هُو اللّهُ اللّهِ اللّهُ إِلّهُ إِلّا هُو عَلِمُ الْغَيْبِ
وَالشّهَادَةِ هُو الرّحْنُ الرّجِدُ ﴿ هُو اللّهُ الّذِي لآ إِللهَ إِلّا هُو
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْعَرْدِيثُ الْجَبّارُ
الْمُنَكَبِّرُ الْجَبّارُ
الْمُنَكِبِرُ الْمُهَا اللّهُ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهُ الْخَلِقُ اللّهُ الْخَلِقُ اللّهُ الْخَلِقُ اللّهُ الْخَلِقُ اللّهُ الْخَلِقُ اللّهُ الْمُعْمَوِرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيّحُ لَهُ مَا فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللّهُ وَهُو اللّهُ الْحُسْنَ يُعْمَا يُسْرِكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَهُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّه

(سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الله الْعَظِيم) (ثلاثًا).

[تَحَصَّنْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّ الْمُلَكُوتِ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّ الْمُلَكُوتِ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (اصْرِفُ عَنَّا الْأَذَىٰ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (ثلاثًا)] (ثلاثًا).

بِنَدِ اللهِ الآفَنَ الْغِيدِ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿ إِ الْفِهِمْ رِحَلَةَ الشِّيتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْمَعْ بُدُوا رَبَّ هَلَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُولِلللْمُولِيَّةُ اللللْمُولِيَّةُ الللْمُولِيَّةُ الللْمُولِيَّةُ الللْمُولِيَّةُ الْمُولِيَّةُ الْمُنْفِي الْمُؤْمِنِ اللللْمُولِيَّةُ الْمُنْ الْمُولِيَلِمُ اللْمُنْفُلِلْمُولِمُ اللْمُولِيَّ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُولِمُ اللللْمُول

(اللَّهُمَّ كَمَا أَطْعَمْتَهُمْ فَأَطْعِمْنَا، وَكَمَا آمَنْتَهُمْ فَآمِنَّا، وَاجْعَلْنَا لَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ).

(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل] (أَسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) (ثلاثًا).

[اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ عَبُدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ] (ثلاثًا) تَسُلِيًا عَدَدَ مَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ] (ثلاثًا) تَسُلِيًا عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَخَطَّ بِهِ قَلَمُكَ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَالرِّضَاعَنُ شَادَاتِنَا أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْهَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ سَادَاتِنَا أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْهَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَلِيًّ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَلِيًّ وَعَلِيً وَعَلِيلِي وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَلِيًّ وَعَلِي التَّابِعِينَ هَمُّ إِلْحُسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿ سُبْحَنَ اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَ الدِّينِ ﴿ سُبْحَنَ السَّامِ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُعْلِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ السَامَاتِ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ الْمُرْسَلِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمُولِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُتَالِينَ الْمُنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَعَمْرَ وَعُمْرَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْعَالَةِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيلِينَ الْمُعْلِيلِينَ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلِيلِينَ الْمُعْلِيلِينَ الْمُعْلِيلِينَ الْمُنْ الْمُعْلِيلِينَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلِينَ الْمُعْلِيلِينَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيلِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِيلِيلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

(فاعُلَمُ أَنَّهُ) (لَا إِلَهَ إِلَّا الله \* مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله) (من مائةٍ إلى ألف مرة)]. وممكن أيضًا بالتهليل الأدريسي:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَعَمَّدٌ رَسُولُ الله فَعَمَدُ مَا فَسِ عَدَدَ مَا فَسِ عَدَدَ مَا وَسِمَ عَدَدَ مَا وَسِمَ عَدَدَ مَا وَسِمَ عَدَدَ مَا وَسِمَ عَدَدَ مَا وَسَمَ الله وَالله مَا وَالله مَا وَالله مَا وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله



الله ﷺ (ثلاثًا).

ثَبِّتَنَا يَا رَبِّ بِقَوْلِمَا (ثلاثًا) وَانْفَعْنَا يَا رَبِّ بِفَضْلِهَا (ثلاثًا) وَانْفَعْنَا يَا رَبِّ بِفَضْلِهَا (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا).

(أَصْبَحْنَا [أَمْسَيْنَا] فِي حِمَاكَ يَا مَوْلَانَا مَسِّنَا [صَبِّحْنَا] فِي رِضَاكَ يَا مَوْلَانَا) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(آمين آمين آمين آمين ربَّ العالمين) (ثلاثًا). ﴿ وَمُنْ اللَّهُ اللّ

(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدٌ رَّبَّنَا يَا مُجَمِّعُنَا اغْفِرْ ذَنْبَنَا) (ثلاثًا).

[تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا).

(اغْفِرُ لَنَا مَا مَضَىٰ، وَأَصْلِحْ لَنَا مَا بَقِيَ بِحُرْمَةِ الْأَبْرَارِ يَا

عَالِرَ الْأَسْرَارِ) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(آمين آمين آمين ربَّ العالمين) (ثلاثًا).

(يَا عَالِمِ السِّرِّ مِنَّا، لَا تَكْشِفِ السِّتْرَ عَنَّا، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا،

وَكُن لَّنَا حَيْثُ كُنَّا) (ثلاثًا). [تقرأ مرة واحدة للمتعجل]

(آمين آمين آمين ربَّ العالمين) (ثلاثًا).

(يَا مَوْلَانَا يَا مُجِيبُ \* مَنْ يَرْجُوكَ لَا يَخِيبُ \* تَوَسَّلْنَا بِالْحَبِيبِ \* اقْضِ حَاجَتَنَا قَرِيبِ \* هَذَا وَقْتُ الْحَاجَاتِ \* يَا

حَاضِرًا لَا يَغِيثُ) (ثلاثًا).

(آمين آمين آمين آمين ربَّ العالمين) (ثلاثًا).

(اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ) (عَشْرًا).

(آمين آمين آمين آمين رب العالمين) (ثلاثًا).

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَتِ كَنَّهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَ لَوَا عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَ لَوَا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ الْأَحْزِابِ: ٥٦] (صلواتُ الله وسلامُهُ وتحيَّاتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَسَلامُهُ وتحيَّاتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِورَ وَعَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِورَ وَعَدَدَ كَلِهَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ الْمُبَارِكَاتِ) (ثلاثًا).

(وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَهُوَ حَسْبُنَا

الوظيفة الزروقية

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَنِعْمَ الْمُولَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ).

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَلِلَّهُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَلِلَّهِ مَنْ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِل

الفهرس

المسبعات العشر

### المسبعات العشر

(تقرأيوميا قبل الشروق وقبل الغروب)

١-سورة الفاتحة (سبع مرات)

۲-سورة الناس (سبع مرات)

٣-سورة الفلق (سبع مرات)

٤-سورة الإخلاص (سبع مرات)

٥- سورة الكافرون (سبع مرات)
 ٦- آية الكرسي

﴿ اللّهُ لاَ إِللهَ إِلاَ هُو الْحَى الْقَيُّومُ ۚ لاَ تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ۗ لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلّا بِإِذْ نِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلّا بِمَا شَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلا يُحْوِمُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَحُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَحُودُهُ, حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَحُودُهُ, حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ وَسِعَ مَرات) (سبع مرات)

#### ٧- الباقيات الصالحات

سبحان الله، و الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (سبع مرات)

#### الصلاة الإبراهيمية

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَىٰ صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آل سَيِّدِنَا غُمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آل سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مِجِيدٌ. (سبع مرات)

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. (سبع مرات)

اللهم افعل بي وبهم عاجلاً وآجلاً في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم (سبع مرات)

### حزبالبحر لسيديأبي الحسن الشاذلي رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ

(يقرأ مرَّة يوميًّا منفردًا) يقرأ في جماعة بعد صبح السبت بمسجد الأشراف

### بِنْسِيمُ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ رَبِّي، وَعِلْمُكَ حَسْبِي فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّي وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِي تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ العَزيزُ الرَّحِيمُ، نَسَأَلُكَ العِصْمَةَ في الحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالكَلِمَاتِ وَالإِرَادَاتِ وَالخَطَرَاتِ مِنَ الشُّكُوكِ وَالظُّنُونِ وَالأَوْهَامِ السَّاتِرةِ لِلقُلُوبِ عَنْ مُطَالَعَةِ الغُيُوبِ، فَقَدِ ابْتُلِيَ المُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُو أَزِلُو أَزِلُو أَلا شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وِإِلَّا عُرُورًا الله الله الأحزاب: ١٢]، فَثَبَّتْنَا وَانْصُرْنَا وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا البَحْرَ كَمَاسَخَّرْتَ البَحْرَ لِمُوسَى، وَسَخَّرْتَ النَّارَ لإَبْرَاهِيمَ، وَسَخَّرْتَ الجِبَالَ وَالْحَدِيدَلِدَاوُدَ، وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ، وَسَخِّرْ لَنَاكُلَّ بَحُرهُ وَلَكَ فِي الأَرُّض وَالسَّيَاء وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الآخِرَةِ، وَسَخِّرُ لَنَاكُلُّ شَيْءٍ، يَامَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. كَهِيعَضَ (ثلاثًا) انْصُرْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ، وَاغْفِرُ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الغَافِرينَ، وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاجِينَ، وَارُزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ وَهَبْ لَنَا رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَانْشُرْهَا عَلَيْنًا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ، وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الكَرَامَةِ مَعَ السَّلامَةِ وَالعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِير.

اللَّهُمَّيَسِّرُ لَنَاأُمُورَنَامَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلامَةِ وَالعَافِيةِ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا، وَكُنُ لَنَاصَاحِبًا فِي سَفَرِنَا، وَخَلِيفَةً فِي أَهْلِنَا، وَاطْمِسُ عَلَى وُجُوهِ أَعْدَائِنَا، وَامْسَخُهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ المُضِيَّ عَلَى وُجُوهِ أَعْدَائِنَا، وَامْسَخُهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ المُضِيَّ وَلا المَجِيءَ إِلَيْنَا ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰ آعَيُنِهِمْ فَاسْتَبَعُوا الصِّرَطَ فَلا المَجِيءَ إِلَيْنَا ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰ آعَيُنِهِمْ فَاسْتَبَعُوا الصِّرَطَ فَاللَّهُمْ وَلَهُ الصَّرَطَ اللَّهُ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ [يس: ٢٦ - ٢٧]، ﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ اللَّهُ وَالْمَرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَالْقُرْءَانِ الْمُعْوِلُونَ فَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَالْقُرْءَانِ الْمُعْوِلُونَ الْكَالَمُوسَلِينَ ﴿ عَلَى صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَالْقُرْءَانِ الْمُعْوِلُونَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَالْقُرْءَانِ الْمُعْمِولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسَلِينَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُوسَلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا ﴿ اللهِ اللهُ ال

لَا يَبَغِيَانِ أَنْ ﴾ [الرحمن: ١٩- ٢٠]، حمّ حمّ حمّ حمّ حمّ حمّ حمّ، حُمَّ الأَمْرُ وَجَاءَ النَّصُرُ فَعَلَيْنَا لا يُنْصَرُونَ. ﴿ حَمْ اللَّهَ اَلْإِيلُ ٱلْكِئَنِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ عَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى الطَّوَ لِلْآ إِلَهُ إِلَّا لَهُ وَإِلَيْهُ الْمَصِيرُ اللَّهُ وَالْحَادِ: ١ - ٣].

بِسْمِ الله بَابُنَا، تَبَارَكَ حَيْطَانُنَا، يَسَ سَقُفُنَا، كَهيعَصَ كِفَايَتُنَا، حَمَّ عََسَقَ حِمَايَتُنَا ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ اللَّهُ اللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ اللهُ اللهُونِ اللهُ ا

سِتْرُ العَرْشِ مَسْبُولٌ عَلَيْنَا، وَعَيْنُ الله (۱) نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا، بِحَوْلِ الله لا يُقَدَرُ عَلَيْنَا، ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم تَجْعِطُ اللهِ لا يُقَدَرُ عَلَيْنَا، ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم تَجْعِطُ اللهِ لا يُقْدَرُ عَلَيْنَا، ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم تَجْعِطُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ وَجِ: ٢٠-٢٢].

﴿ فَٱللَّهُ خَيْرُ حَنفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِن اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئنَبِ وَهُوَ يَتُولَى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

[الأعراف: ١٩٦] (ثلاثًا).

﴿حَسِمِى ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۗ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِٱلْعَظِيمِ ۞﴾ [التوبة: ١٢٩] (ثلاثًا).

بِسُمِ الله الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ فِي الأَرُضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ (ثلاثًا).

(١) عين الله: أي الروحانية المحمدية، حيث إنها رحمته للعالمين، ومظهر عين الله في الأكوان هي الرحمة المحمدية.

وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ العَظِيم (ثلاثًا).

وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ وَالللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمُ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمِ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمَ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّمِ وَاللَّ

### فائدةً:

رُوِيَ عن الشيخِ أبي الحسنِ الشَّاذِلِي رضي الله عنه أن في حزب البحر اسمَ الله الأعظم، وأنه ما قُرئَ في مكانٍ إلا وكان فيه أمنٌ.

وعن أبن عَبَّادٍ: أن من ذكره كلَّ يومٍ عند طلوعِ الشمس أجاب الله دعوته، وَفَرَّجَ كُرْبَتَهُ، ورفعَ بين الناس قدره، وشرحَ بالتوحيد صدره، وَسَهَّلَ أَمْرَهُ، وَيَسَّرَ عُسْرَهُ، وَكَفَاهُ شَرَّ الإنسِ والجن، وَآمَنَهُ مِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيل وَالنَّهَارِ.

قال: ومن قرأه دُبَرَ كلِّ صَلَاةٍ أغناه الله سبحانه وتعالى عن خلقه، وآمنه من حوادث دهره، ويسر عليه أسباب السعادة في جميع حركاته وسكناته.

قال الشيخُ زَرُّوق: وأما التَّصَرُّفُ بهذا الحِزْبِ فهو حسب النية والهمة يتصرف به في الجلب والدفع، وينوي المرادَ عند قوله: (وَسَخِّرُ لَنَا هَذَا البَحْرَ).

قال سيدي ابنُ عَطَاءِ اللهِ: هو وردُ بعد صلاة العصر هكذا رَتَّبَهُ الشيخُ أبو العباس المرسي رضي الله عنه.

### حزب الإمام النووي رَضَالِيُّكُءَنْهُ

(يُقْرَأُ مَرَّةً يوميًّا، وَيُفَضَّلُ صَبَاحًا منفردًا) وتقرأ في جماعة بعد صبح السبت بمسجد الأشراف

### بِنْ حِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بِسْمِ الله الله أَكْبَرُ وَعَلَى الله الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى العظيمِ . وَعَلَى الله العَلَى العَظِيمِ .

بِسُمِ الله، وَبِالله، وَمِنَ الله، وَإِلَى الله، وَعَلَىٰ الله، وَفِي الله، وَفِي الله، وَلِي الله، وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، بِسَمِ الله عَلَىٰ دِينِي وَعَلَىٰ نَفْسِي وَعَلَىٰ أَوْلادِي، بِسْمِ الله عَلَىٰ مَالِي وَعَلَىٰ أَهْلِي، بِسْمِ الله عَلَىٰ

كُلِّ شَهِ عَ أَعُطَانِيهِ رَبِّ المَّرْشِ الله رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ. (بِسْمِ الله الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ). (ثلاثًا) السُمِهِ شَيءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ). (ثلاثًا)

بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الأَسْمَاءِ فِي الأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ أَفْتِتَحُ وَبِهِ أَخْتَتِمُ. (الله. الله. الله)، الله رَبِّي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (الله. الله. الله الله الله أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ مِنَّا أَخَافُ الله. الله أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ مِنَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، بِكَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ غَيْرِي، وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ عَيْرِي، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ رَبِّي وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وبك اللَّهُمَّ أَحْتَرِزُ مِنْهُم، وَبِكَ اللَّهُمَّ مَا خَوْدِهِم، وَبِكَ اللَّهُمَّ أَدْرَأُ فِي نُحُورِهِم، وَأَقَدِّمُ بَيْنَ اللَّهُمَّ الْدُرَأُ فِي نُحُورِهِم، وَأَقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَيْدِيهِم،

بِنَدِ اللَّهِ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَمِثُلُ ذَلِكَ عَنْ يَمِينِي وَأَيَّانِهِمْ، وَمِثُلُ ذَلِكَ عَنْ شِمَالِي وَعَنْ شَمَالِي وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ خَلْفِهِمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ خَلْفِي وَمِنْ فَوْقِهِمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ خَلْفِي وَمِنْ فَوْقِهِمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِي وَمِنْ فَوْقِهِمْ، وَمِثْلُ

ذَلِكَ مِنْ تَحْتِي وَمِنْ تَحْتِهِمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مُحِيطٌ بِي وَبِيمْ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِي وَهَمُّمْ مِنْ خَيْرِكَ بِخَيْرِكَ الَّذِي لَا يَمْلِكُهُ عَيْرُكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي وَإِيَّاهُمْ فِي عِبَادِكَ وَعِيَاذِكَ وَعِيَالِكَ وَجِوَارِكَ وَأَمْنِكَ وَحِرْزِكَ وَحِرْبِكَ وَكَنَفِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَجوارِكَ وَأَمْنِكَ وَحَرْزِكَ وَحِرْبِكَ وَكَنَفِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسُلُطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ وَسَبُعٍ وَحَيَّةٍ وَعَقُرَبٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرُبُوبِينَ، حَسْبِيَ الْحَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، حَسْبِيَ الْحَالِقُ مِنَ الْمَسْتُورِينَ، حَسْبِيَ السَّاتِرُ مِنَ الْمَسْتُورِينَ، حَسْبِيَ السَّاتِرُ مِنَ الْمَسْتُورِينَ، حَسْبِيَ القَاهِرُ مِنَ الْمَقْهُورِينَ، حَسْبِيَ اللَّهَ هُورِينَ، حَسْبِيَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ الْمُرَيِّيَ مَنْ الْمُرَيِّيَ مَنْ اللَّهُ مِنْ جَسِبِي، حَسْبِي مَنْ الْمُرْيَزُلُ حَسْبِي، حَسْبِي الله وَنِعْمَ اللهِ مِنْ جَمِيع خَلْقِهِ.

﴿إِنَّ وَلِتِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَـزَّلَ ٱلْكِنَابُ وَهُوَ يَتُوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَّءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ ثَنَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيّ اَذَانِهِمْ وَقُرًا \* وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرُءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿ آ ﴾ [الإسراء: 8 ٤ - 23]. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلُ ﴿ حَسْبِي اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( اللهِ به: ١٢٩] (سَبْعًا).

وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ (ثلاثًا). وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

[ثُمَّ يَتْفُلُ ثَلاثًا عَنْ يَمِينِه، وَشِمَالِهِ، وَأَمَامِهِ، وَخَلْفِهِ، ثُمَّ يَقُولُ:

خَبَأْتُ نَفْسِي وَأَنْفُسَهُمْ فِي خَزَائِنِ بِسُمِ الله، أَقْفَاهُمَا ثِقَتِي بِالله، مَفَاتِيحُهَا لَا قُوَّةَ إِلا بِالله، أُدَافِعُ بِكَ اللَّهُمَّ عَنْ نَفْسِي وَأَنْفُسِهِمْ مَا أَطِيقُ وَمَا لا أَطِيقُ، لا طَاقَةَ لَمِخْلُوقٍ مَعَ قُدْرَةِ الْخَالِقِ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيل، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، وَصَلَّى الله وَنِعْمَ الوَكِيل، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

# الصِّلِّ اللِّيْتِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِ

وشرحها بصلوات الأسماء الحسني (تقرأ على ستة أيام)

#### مقدمة

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله في كل وقت وحين، أما بعد،

فالصلاة والسلام على النبي وآله من أجل القربات، وأعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله، ويتعرف بها على النبي، ليز داد المسلم محبة فيه، وتعلقًا به، واتباعًا لسنته، وفضائلها لا تحصى و لا تستقصى في الدنيا وفي الآخرة، وقد صنفت في ذلك المصنفات الكثيرة، وتنافس العلماء والأولياء من لدن الصحابة إلى يومنا هذا وما بعد ذلك في وضع صيغ للصلاة على النبي عليه تعريفًا به، وبخصائصه، وبشمائله،

الفهرس

ومعجزاته، تقربًا إلى هذا الجناب العظيم، ورغبة في إرضاء الله، طلبًا للثواب والنجاة، امتثالًا لأمره سبحانه وتعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْعَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠٠ [الأحزاب: ٥٦]، ثم إن هناك أمرًا آخر أمرنا به تقربًا إلى الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ رَبُّهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ولقول رسول الله عَلَيْهُ: « إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١)، فقام العلماء بخدمة هذه الأسماء الحسنى بالشرح والدعاء بها شعرًا ونثرًا في مؤلفات يصعب حصرها، ولقد وقع في خاطري في أثناء وجودي بالمدينة المنورة، بجوار المنبر الشريف، داخل المسجد النبوي، في ليلة ثاني جمعة من شعبان ١٤٣٣ من الهجرة النبوية الشريفة أن أكتب صلاة على النبي على النبي الساء الله الحسني فأجمع بين الحسنيين، وأنال الشرفين، وأقوم بالأمرين معًا، وكان على حد علمي واطلاعي أنه لريقم بذلك الأمر أحد من قبل، وربها قد قام به غيري ولريصل إلى، فوفقني الله بعد عودتي يوم الثلاثاء العشرين من شعبان لعام ألف وأربعهائة وثلاثة وثلاثين، الموافق للعاشر من يوليو عام ألفين

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٩٨١، برقم (٢٥٨٥)، مسلم: ٤/ ٢٠٦٢، برقم: (٢٦٧٧).

واثني عشر لكتابة هذه الصلوات على النبي على بالأسماء الحسني، مبينًا في كل صلاة لمحة من معنى الاسم، ثم مظهره في رسول الله الله على الكهالات الإلهية الأعظم، ثم أختم كل صلاة بدعاء؛ طلبًا للتعلق والتخلق والتحقق بهذا الاسم،فلما اكتملت بعد فجر يوم الاثنين الثاني من شوال في نفس العام وجدتها بتوفيق الله تعالى شرحًا وافيًا للصلوات اليسرية على خير البرية التي قد ألهمنيها ربي في شعبان ١٤٣٢ من الهجرة النبوية الشريفة بالمدينة ومكة أيضًا،وهي ثلاث صلوات أجملت فيها ما تفرق في كتب الصلوات على النبي الله المختلفة كـ «دلائل الخيرات» للإمام الجزولي، وكتاب «كنوز الأسرار» في الصلاة والسلام على النبي المختار للإمام الهاروشي الفاسي، وكتاب «مجموع الصلوات على سيد السادات» للإمام يوسف النبهاني، وكذا صلوات الأولياء المتفرقات كصلاة سيدي ابن بشيش، وصلوات سيدي محيى الدين بن العربي، وسيدي محمد عبد الكبير الكتاني، وغيرها من الصلوات، وذلك كله في صيغة قصيرة يسهل حفظها وتردادها،فمن قرأها فقد أجمل ما تفرق في هذه الكتب وسميت الصلاة الأولى الصلاة البرزخية، والثانية صلاة التجلي، والثالثة صلاة الأولية والآخرية.

وقد راعيت بتوفيق الله فيها سهولة الألفاظ وعمق المعاني وعقيدة أهل السنة والجماعة في الألوهيات والنبوات، مع التلميح لما بثه الأولياء في صلواتهم من مقامات لنبينا خفيت على كثير من المسلمين، فكانت بفضل الله على صورة تناسب هذا العصر الذي ضعفت فيه الملكة اللغوية لدئ أغلب المسلمين مما صدهم عن قراءة صلوات الأولياء السابقين، وقد راجعتها على من أثق في علمهم ودقة فهمهم واستقامة عقيدتهم وطريقتهم من أهل عصري، وعلى رأسهم العالم الفاضل، الجامع بين الحقيقة والشريعة على أجمل طريقة، شيخي الإمام العلامة، سياحة مفتى الجمهورية، نور الدنيا والدين الدكتور على جمعة، وكذا عالم الإسكندرية خادم السنة، المتحقق بعلوم أهل العرفان، المسند السيد الحسيب النسيب، محمد إبراهيم عبد الباعث الحسيني الكتاني،وأيضًا راجعتها على الدكتور المحقق المدقق صاحب العلم الموثق الذي فاق علمه عمره مع حُسن الخُلُق الشيخ/ أسامة السيد محمود الأزهري، فأثنوا عليها خبرًا، وأعجبوا مها أيها إعجاب، وأفادوني ببعض التعديلات، واستبدال بعض الكلمات بها هو أوضح في المعنى المراد، فجزاهم الله عني خيرًا.

وأرجو من الله أن ينفع قارئها وسامعها ومراجعها وحاملها وناشرها،وأن تحوز القبول العام كما حدث لكتاب «دلائل الخيرات»،وأن تكون ذخرًا لي في دنياي وأخراي؛ تقربًا من الجناب الشريف، وقيامًا بحق النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين في هذا العصر الذي نحن فيه في أشد الحاجة للنصيحة.

وأنصح أن تقرأ على الأقل مرة كل أسبوع، إن لمرتكن وِردًا يوميًا، وليكن ليلة الجمعة أو يومها، وكذا في كل احتفال بالمولد النبوي الشريف؛ فإن فيها من العلوم والحقائق ما يصحح العقائد وينير البصائر ويشرح الصدور ويطمئن القلوب ويرضي علام الغيوب، بالإضافة إلى نخبة منتقاة من الأدعية النبوية الشريفة، منوجة مهذه الصلوات.

وقد ألهمني الله بفضله وكرمه في حضرة سيدي أبي العباس المرسي عندما عرضتها عليه في ثاني أيام عيد الفطر بعد كتابتي لهذه الصلوات إلى تقسيمها إلى ستة أقسام، بحيث تقرأ على ستة أيام حتى تمر جميعها على أيام الأسبوع، لأنها لو كانت على سبعة أقسام لثبت ما يُقرأ من صلوات الأسهاء في أيام معينة لا تتغير.

الصلوات اليسرية على خير البرية

وهذه الطريقة كالآتي:

يبدأ يوميًّا بقراءة الصلوات اليسرية وهي الثلاث صِيغ الأولى، ويُثني بمقدمة صلوات أسهاء الله الحسنى، وهي صلوات الأسهاء وصلاة الهوية،

\* ثم يبدأ في اليوم الأول من أول صلاة (الله) وينتهي
 بصلاة (القهار).

\* واليوم الثاني بعد المقدمة يبدأ من صلاة (الوهاب) إلى صلاة (الشكور).

\* ثم اليوم الثالث بعد المقدمة يبدأ من صلاة (العلي) إلى صلاة (المجيب).

\* وفي اليوم الرابع بعد المقدمة يبدأ من صلاة (الواسع) إلى صلاة (الماجد).

\* وفي اليوم الخامس بعد المقدمة يبدأ من صلاة (الواحد) إلى صلاة (ذي الجلال والإكرام).

\* وفي اليوم السادس بعد المقدمة يبدأ من صلاة (المقسط)

إلى صلاة (الصبور).

وهكذا باستمرار فتمر أسهاء الله الحسنى كلها على كل أيام الأسبوع.

والله الموفق وهو المستعان وعليه البلاغ والتكلان.

### حديث أسماء الله الحسني من سنن الترمذي

قال الإمام أبو عيسى الترمذي في «سننه»: حدثنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوزَجانيّ، حدثني صفوانُ بنُ صالح، حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، حدثنا شعيبُ بنُ أبي حمزةً، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحدة، من أحصاها دخل الجنة؛ هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعزّ، المذلّ، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلى، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصى، المبدئ، المعيد، المحيى، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرءوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور»(۱).

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي على ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسهاء إلا في هذا الحديث. وقد روئ آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي على وذكر فيه الأسهاء وليس له إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٢/ ٤٨٩) برقم (٣٨٩٤).

## صلوات اليوم الأول

### الصلاة البرزخية

(١) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنا مُحَمَّدٍ، الْبَرْزَخِ بَيْنَ الْأَحَدِيَّةِ وَالْوَاحِدِيَّةِ، وَبَيْنَ الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ، سِرِّ التَّجَلِّي الأَعْظَمِ، أَحْمَدُ البِّدَايَةِ وَالْبِشَارَةِ، مُحَمَّدُ النِّهَايَةِ وَالْمِدَايَةِ، مَحْمُودُ السِّيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ، الْبِدَايَةِ وَالْبِشَارَةِ، مُحَمَّدُ النِّهَايَةِ وَالْمِدَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمُ، عَدَدَ كَمَالِكَ وَكَمَا مُصْطَفَى الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمُ، عَدَدَ كَمَالِكَ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ(١).

### صلاة التجلى

(٢) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ، مَجُلَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ بِقَول: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ الْأَنبِياء: ١٠٧]، وَمُفْتَتَحِ النَّبُوَّةِ بِقَول: ﴿ وَإِنِّكَ لَنُلَقَى الْفُرَّءَاتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ وَمُفْتَتَحِ النَّبُوَّةِ بِقَول: ﴿ وَإِنِّكَ لَنُلُقَى الْفُرَّءَاتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ آ ﴾ النَّبُوّةِ بِقَول: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ اللَّهُ وَمِيَّةِ الْأَعْظَمِ بِقَول: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ اللهُ اللهِ هِيَّةِ الْأَعْظَمِ بِقَول: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ وَمِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آ ﴾ [الشورى: ٥٢]، صَاحِبُ الْحُلُقِ الْعَظِيمِ، وَمِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

(١) ألهمنيها ربي بين المغرب والعشاء بالمسجد النبوي الشريف على يمين المنبر في شعبان ١٤٣٢هـ. وَالنَّهُجِ الْقَوِيمِ، وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمُ بِقَدْرِ مَا وَضَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَارِكَ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ نَصِيبِ مِنَ الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، يَا اللهُ يَا مُجِيبُ(۱).

### صلاة الأولية والآخرية

(٣) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْآخِرِيَّةِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْهِدَايَةِ، المُتَخَلِّقِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكْمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكْمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَى يَدَيْهِ أَوْفَرَ وَسَلِّمْ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَى يَدَيْهِ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْقُرْبِ وَالتَّخْصِيصِ، يَا كَرِيمُ، يَا مُجِيبُ، يَا وَدُودُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ يَا الله يَعْمَلُوا الله يَا الله يَعْمَلِهِ عَلَى الله يَا الله يَعْهُ الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَعْمُ الله يَا الله يَعْلَى الله يَا الله يَصِيفِي الله يَعْمُ اللهُهُ يَا الله يَعْمُ اللهُ يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَعْمُ الله يُعْمُ الله يَعْمُ الله

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف الثاني من شعبان ١٤٣٢هـ.

 <sup>(</sup>٢) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرة منذورة في النصف الثاني من شعبان ١٤٣٢هـ.

## أُعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بنسيم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحيمِ

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآ أَهُ الْخُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسَلِيمًا ١٠٠٠ [الأحزاب: ٥٦].

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ بِأَسْرَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّها، مَا عَلِمُنَا مِنْهَا وَمَا لَرَّ نَعْلَمُ، عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الْمُتَعَلِّق والْمُتَخَلِّق والْمُتَحَقِّقِ بها، وَعَلَىٰ آلِه، وَارْزُقْنا مَحَبَّةً فِيهِ وَتَعَلُّقًا به، يُورِثُنا مِنْهُ وعلى يَدَيْهِ تَعَلُّقًا وَتَخَلُّقًا وَتَحَقُّقًا بِأَسْرَائِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنْ هو اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ، صَلِّ صَلَاةَ هُويَّةٍ عَلَىٰ مَنْ جَعَلْتَهُ هُويَّةَ الْأَكُوانِ وَسِرَّ رُوحَانِيَّتِهَا، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمْ، وَاجْعَلُهُ هُويَّةً لِذَاتِي، وَرُوحًا لِرُوحِي، أَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشْقِيَاءِ، وَأَنَالُ بِهَا عَطَاءَ السُّعَدَاءِ. ١- اللَّهُمَّ يَا اللهُ صَلِّ صَلَاةَ أُلوهِيَّةٍ، وَسَلِّمْ سَلَامَ رُبوبيةٍ، وَسَلِّمْ سَلَامَ رُبوبيةٍ، وَبَارِكُ بركة خُصوصيةٍ، على عَبْدِكَ الْهَادِي لِسُبُلِ رَشَادِكَ، وَالْقَائِمِ بِشُكْرِ نَعْمَائِكَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عبدِ الله، وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْقَائِمِ بِشُكْرِ نَعْمَائِكَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عبدِ الله، وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْقَائِمِ بِشُكْرٍ نَعْمَائِكَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عبدِ الله، وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاللَّهُمَّ هِذَايةً مِنْ هِذَايتِهِ، وَسَلَامًا مِنْ رُبُوبِيَّتِهِ (١)، وَبَرَكَةً مِنْ عُبُودِيَّتِهِ، نَسْلَمُ بِهَا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وسُوءٍ يَا ربَّ الْعَالَمِينَ.

٧/٣- اللَّهُمَّ يَا رَحْمَنُ بجلائلِ النِّعَمِ، و يا رَحِيمُ بِلَطَائِفِ الْمَنْنِ، فَأَنْتَ رَحْمَنُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمُهُا، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عبدِ الرَّحْمَنِ وعَبْدِ الرَّحِيمِ وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عبدِ الرَّحْمَنِ وعَبْدِ الرَّحِيمِ وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَظْهَرًا للرَّحْمانِيَّةِ، وَسِرًّا سَارِيًا بِالرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ بِتَجَلِّي جَعَلْتَهُ مَظْهَرًا للرَّحْمانِيَّةِ، وَسِرًّا سَارِيًا بِالرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ بِتَجَلِّي الرَّحْمَةِ مَنْ مِنَا مَرَحْمَةِ مَنْ مِواكَ، فَلَا تَكِلَنِي فَلَا الْأَحْدِمِنْ خَلْقِكَ، يَا رَحْمَهُ مَنْ يَا رَحِيمُ. لِنَعْمِينَ فَلَا الْإَحْدِمِنْ خَلْقِكَ، يَا رَحْمَهُ مَنْ يَا رَحِيمُ.

٤- اللَّهُمَّ يَا مَلِكُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ،
 عَبْدِ الْمُلِكِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي مَلَّكُتَهُ الْكَوْثَرَ والشَّفَاعَةَ وَالْمُقامَ الْمُحُمُودَ، والحَوْضَ المُورُودَ، صَلاةً ثُمِّلِّكُنَا بِهَا أَعْمَارًا فِي طَاعَتِكَ،

<sup>(</sup>١) وسلامًا من ربوبيته أي من تجلي الربوبية فيه ومنه بالرحمة للعالمين.

وَأَلْسِنَةً فِي ذِكْرِكَ، وَقُلُوبًا فِي مُرَاقَبَتِكَ، وَأَرُوَاحًا فِي شُهُودِكَ، وَأَلْسِنَةً فِي شُهُودِكَ، وَأَلْسِنَةً فِي شُهُودِكَ، وَأَسْرَارًا فِي حُبِّكَ وَإِيثَارِكَ عَلَىٰ كُلِّ مَطْلُوبٍ، يَا مَنْ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ.

٥- اللَّهُمَّ يَا قُلُوسُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّد، عَبْدِ القدوسِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي قَدَّسْتَهُ عَنِ الْمَوَىٰ بِالْوَحْيِ، وَعَنِ الْمُعُصِيةِ بِالْعِصْمَةِ، وَهَدَيْتَهُ وَهَدَيْتَ بِهِ، فَكَانَ نَجْمَ هِدَايَتِكَ الْمُعُصِيةِ بِالْعِصْمَةِ، وَهَدَيْتَهُ وَهَدَيْتَ بِهِ، فَكَانَ نَجْمَ هِدَايَتِكَ هُوَعَكَمْتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ اللَّهُ [النحل: ١٦]، ﴿وَالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ اللَّهُ وَالنَّخِو النَّحْل: ١٦]، ﴿وَالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ اللَّهُ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ اللَّهِ إِذَا هَوَىٰ اللَّهُ عَنِ الْمُوكَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْمُوكَىٰ اللَّهُ إِذَا هَوَىٰ اللَّهُ عَنِ الْمُوكَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْمُوكَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ كُلِّ الْمُوكَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ كُلِّ وَلَكَ يَا فَوْلُ يَحْجُبُنَا عَنْكَ، حَتَّىٰ نَكُونَ بِكَ وَلَكَ يَا وَصُفٍ وَفِعْلِ وَقُولُ يَحْجُبُنَا عَنْكَ، حَتَّىٰ نَكُونَ بِكَ وَلَكَ يَا وَصُفٍ وَفِعْلِ وَقُولُ يَحْجُبُنَا عَنْكَ، حَتَّىٰ نَكُونَ بِكَ وَلَكَ يَا رَبَّ الْعَالِينَ.

٦- اللَّهُمَّ يَا سَلامُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ السَّلَامِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي سَلَّمْتَهُ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ، وَحَلَّيْتَهُ بِكُلِّ كَمَالٍ وَجَمَالٍ، صَلَاةً أَسْلَمُ بِهَا مِنْ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ، وَيَدِي.

٧- اللَّهُمَّ يَا مُؤْمِنُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي أَمِنتَهُ عَلَى خَزَائِنِ الْمُلُكِ وَالْمَلَكُوتِ، صَلَاةً يَأْمَنُنِي النَّاسُ مِا عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَا لِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَحَتَّى صَلَاةً يَأْمَنُنِي النَّاسُ مِا عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَا لِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَحَتَّى اللهُ عَلَيْهِ أَحْبُ لِنَفْسِي، وَيَصِيرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ نَفْسِي، حَتَّى يُشُرِقَ نُورُ وَالِهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ نَفْسِي، حَتَّى يُشُرِقَ نُورُ الْمَقِينِ عَلَى قَلْبِي، فَأَبَلُغَ بِهِ مَقَامَ الصِّدِيقِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

٨- اللَّهُمَّ يَا مُهَيْمِنُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ المُهَيْمِنِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مُهَيْمِنًا عَلَىٰ خَلُقِكَ بِقَوْلِكَ:
 ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا (أَنَّ ﴾ [النساء: ١٤]، صَلَاةً أُهيْمِنُ بِهَا على نَفْسِي رَقَابَةً وَتَزْكِيةً وَمُحَاسَبةً، حَتَّىٰ لَا أَغْفُل عَنْكَ يَقَظَةً وَمَنامًا، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

9 - اللَّهُمَّ يَا عَزِيزُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي جَعَلْتَ عِزَّهُ مِنْ عِزِّكَ، وَعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنِ انْتِهَائِهِمْ إِلَيْهِ بِقَوْلِكَ: ﴿وَلِلَّهُ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مِن انْتِهائِهِمْ إِلَيْهِ بِقَوْلِكَ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨] صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا هِمَّتِي عَنِ الْخَلْقِ؛ اعْتِهَادًا عَلَىٰ مَن عَزَّهُ لَا يَفْنَى، مُتَحَقِّقًا بِقَوْلِكَ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ مَن عَنَ عَزَّهُ لَا يَفْنَى، مُتَحَقِّقًا بِقَوْلِكَ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَةُ وَلِللَّهِ الْعِزَةُ وَلِللَّهِ الْعِزَةُ وَلِللَّهِ الْعِزَةُ وَلَالِكَ عَلَىٰ مَنْ عَزِّهُ لَا يَفْنَى اللَّهِ الْعِزَةُ وَلِكَ اللّهِ الْعِزْهُ وَلِللّهِ الْعِزَةُ وَلِلْكَ اللّهِ الْعَرْفِيدُ الْعَرْدُ وَلَا لَا يَقْنَى اللّهِ الْهَالِمُ الْعَرْدِيدُ اللّهِ الْعَرْدُ لَا يَفْنَى الْعَرْدُ لَا لَهُ اللّهِ الْعَرْدُ لَا لَهُ مَا لَا عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ الْعَرْدُ لَا لَهُ اللّهِ الْعَرْدُ لَا لَهُ اللّهِ الْعَرْدُ لَا لَهُ اللّهِ الْعَرْدُ لَا يَقْهُ لَهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمِنْ الْعَلَالَةُ لَا لَهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَقُولُ لَلْ الْعِلْمُ اللّهُ الْمِنْ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالَةُ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُكُولُولُنَا الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَرْقُ الْعَلَالَةُ الْعَرْدُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعُرْدُةُ اللّهُ الْعِلْدُ الْعَلَالَةُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِ

جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠]، وَصَدَقَ اللهُ الْقَائِلُ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِّ اللهُ الْقَائِلُ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِكِ رَبِّ الْمِيرَةِ عَمَّا يَصِفُوك ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَلَخْمَدُ لِللَّهِ رَبِّ الْمُعْلَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].

• ١ - اللَّهُمَّ يَا جَبَّارُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحُمَّدٍ عَبْدِ الجَبَّارِ وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي جَبَرُتَ بِهِ الْأَكُوانَ، فَخَرَجَتْ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ عَلَى وَفُقِ الْمُشِيَّةِ، صَلَاةً تَجْبُرُ مِهَا كَسُرِي، وَتُمُدُّنِي الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ عَلَى وَفُقِ الْمُشِيَّةِ، صَلَاةً تَجْبُرُ مِهَا كَسُرِي، وَتُمُدُّنِي بِقُوةٍ أَجْبُرُ مِهَا شَهُوتِي فَلَا أَعْصِيكَ، وَنَفْسِي فَلَا تَهُوى إِلَّا إِيَّاكَ، وَقُلْبِي فَلَا تَشْهَدَ سِواكَ، وَسِرِّي فَلَا وَقُلْبِي فَلَا يَرْكَنَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَرُوحِي فَلَا تَشْهَدَ سِواكَ، وَسِرِّي فَلَا يُحِبَّ غَيْرِكَ يَا رَبَّ الْعَالِمِينَ.

11 - اللَّهُمَّ يَا مُتَكَبِّرُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْمُتَكَبِّرِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِكَ، فَجَعَلْتَهُ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ، وَإِمَامًا لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، صَلَاةً تُزِيلُ بِهَا عَنِّي كُلَّ وَلَدِ آدَمَ، وَإِمَامًا لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، صَلَاةً تُزِيلُ بِهَا عَنِّي كُلَّ كَبْرٍ، حَتَّى أُتُوَّجَ عُبودِيَّتِي بِالذُّلِّ والانكسارِ، وَأَثَحَقَّقَ بِالإِفْتِقَارِ وَالاضطرارِ، الَّذِي هُو سَبَبٌ لِقَبُولِ الدُّعَاءِ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلمُضْطَرَّ وَالاضطرارِ، الَّذِي هُو سَبَبٌ لِقَبُولِ الدُّعَاءِ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلمُضْطَرَّ لِللَّهُ وَالانكسارِ، وَأَمَّن يُجِيبُ ٱلمُضْطَرَّ

١٢- اللَّهُمَّ يَا خَالِقَ الْأَكُوانِ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْحَالِقِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي خَلَقْتَهُ فِي أَحْسَنِ تَقُويمٍ، صَلَاةً تُظُهِرُ خَلْقِي وخُلُقِي عَلَى أَحْسَنِ تَقُويمٍ، بِكَهَال الصَّالِحَاتِ، مُتَحَقِّقًا بِقَوْلِكَ: ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ الْإِيهَانِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، مُتَحَقِّقًا بِقَوْلِكَ: ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي آخَسَنِ تَقُويمٍ ﴿ ثُلُ ثُمُ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ آلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ يَا مَنْ ﴿ أَخْسَنَ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . ﴾ الصَّلِحَتِ ﴾ [التين: ٤-٦] يَا اللهُ يَا مَنْ ﴿ أَخْسَنَ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . ﴾ [السجدة: ٧] يَا (أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ).

17 - اللَّهُمَّ يَا بَارِئَ الْأَكُوانِ عَلَىٰ غَيْرِ مِثَالِ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْبَارِئِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي بَرَأْتَهُ عَلَى صُورَةٍ بَرِئَ فِيهَا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنُقُصَانٍ، حَتَّى صَيَّرْتَهُ سَيِّد الْأَكُوانِ، صَلَاةً أَبْرَأُ بِهَا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقُصٍ، فَتَصِيرَ صُورَتُهُ حَقِيقَتِي، وَحَقِيقَتُهُ جَامِعَ عَوَالِي الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، مَا نِعْمَ اللَّهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، يَا نِعْمَ اللَّهِ مَلْهِ.

١٤ - اللَّهُمَّ يَا مُصور بَنِي آدَمَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَنِعُمَ الْحَالِقُ الَّذِي أَخْهَرَ اللَّخُلُوقَاتِ، وَنِعُمَ الْبَارِئُ الَّذِي شَكَّلَهَا، وَهَيَّأَهَا، وَوَقَيَّاهَا، وَوَقَيَّاهَا، وَوَقَيَّاهَا، وَالْمُصَورةٍ، صَلِّ وَوَقَتَهَا، والمُصورة إلَّذِي جَمَّلَهَا وَأَخْرَجَهَا فِي أَحْسَنِ صُورةٍ، صَلِّ

وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْمُصَوِّرِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي حَسَّنْتَ خَلْقَهُ وَخُلُقَهُ، فكانَ إِمَامًا لِلْمُحْسِنِينَ، صَلَاةً أَحْمَدُكَ جَسَّنْتَ خَلْقَهُ وَخُلُقَهُ، فكانَ إِمَامًا لِلْمُحْسِنِينَ، صَلَاةً أَحْمَدُكَ جَسَّىٰ مَا صَوَّرُ تَنِي، وَشَقَقْتَ سَمْعِي وَبَصَرِي، حَتَّىٰ أَكُونَ مِنَ اللَّهَلِيل فِي قَوْلِكَ: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ اللَّهُ السَّابُ [سبأ: ١٣].

١٦ - اللَّهُمَّ يَا قَهَّارُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْقَهَّارِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي قَهَرُتَ بِهِ المُعَدُومَ فَأَخْرَجْتَهُ للوجودِ،
 (١) متفق عليه، البخاري (١٢/ ١٩٥) برقم (٣٤٧٧)، ومسلم (١٠٨/١٢) برقم (٤٧٤٧)، واللفظ للبخاري.

وَقَهَرْتَ بِهِ المُوْجُودَ فَكَانَ طِبُقًا لِمُرَادِكَ، وَقَهَرْتَ بِهِ الظَّلَامَ بِأَنُوارِ الْإِسلَامِ، وَقَهَرْتَ بِهِ الْكُفْرَ بِظُهُورِ الْإِسلَامِ، وَقَهَرْتَ بِهِ الْكُفْرَ بِظُهُورِ الْإِسلَامِ، وَقَهَرْتَ بِهِ الْحُفْرَ بِظُهُورِ الْإِسلَامِ، وَقَهَرْتَ بِهِ الْجُهُلُ بِالْعِلْمِ وَالْعِرْفَانِ، وَقَهَرْتَ بِهِ الشَّهُوةَ وَالْعِصْيَانَ بِالطَّاعَةِ وَالْإِحْسَانِ، صَلَاةً أَقُهَرُ مِهَا الشَّيْطَانَ، وَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَيَّ سُلْطَانُ، وَأَقْهَرُ مِهَا النَّفْسَ فَتَنْقَادَ للشَّرْعِ وَيَنْجُو للطَّاعِةِ، وَتَتَبَرَّأُ مِنَ الْمُوَى، وَأَقْهَرُ مِهَا الْعَقْلَ فَيَنْقَادَ للشَّرْعِ وَيَنْجُو مِنَ الْاعْقَلَ فَيَنْقَادَ للشَّرْعِ وَيَنْجُو مِنْ الْاعْقِلُ فَيَنْقَادَ للشَّرْعِ وَيَنْجُو مِنْ الْاعْقِلُ فَيَنْقَادَ للشَّرْعِ وَيَنْجُو مِنْ الْعَقِلُ فَيَنْقَادَ للشَّرْعِ وَيَنْجُو مِنَ الْاعْتِرَاضِ، حَتَى أَصِيرَ سَيْفًا مِنْ سيوفِكَ تَقْهَرُ بِيَ الجَبَابِرَةَ وَالْكُفَّارَ، وَتَنْصُرُ بِيَ الصَّالِحِينَ عَلَى الْفُجَّارِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالْكُفَّارَ، وَتَنْصُرُ بِيَ الصَّالِحِينَ عَلَى الْفُجَّارِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلِيْرُ.

## صلوات اليوم الثاني

### الصلاة البرزخية

(٤) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنا مُحَمَّدٍ، الْبَرْزَخ بَيْنَ الْأَحَدِيَّةِ وَالْوَاحِدِيَّةِ، وَبَيْنَ الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ، سِرِّ التَّجَلِّي الأَعْظَم، أَحْمَدُ الْبِدَايَةِ وَالْبِشَارَةِ، مُحَمَّدُ النِّهَايَةِ وَالْمِدَايَةِ، مَحْمُودُ السِّيرَةِ وَالسَّريرةِ، مُصْطَفَى الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كَمَالِكَ وَكَمَا يَلِيقُ بكَمَالِهِ(١).

### صلاة التجلى

(٥) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَجْلَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ بِقَوْلِ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعُنكِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وَمُفْتَتَح النُّبُوَّةِ بِقَول: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ ﴾ [النمل: ٦]، وَتَجَلِّي الْأُلُوهِيَّةِ الْأَعْظَمِ بِقَوْلِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي بين المغرب والعشاء بالمسجد النبوي الشريف على يمين المنبر في شعبان ۱٤٣٢هـ.



صِرَطِ مُستَقِيمِ آنَ الشورى: ٥٢]، صَاحِبُ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَالصَّرَاطِ الْمُستَقِيمِ، الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ، وَعَلَى آلِهِ وَالنَّهُمِ الْقَوِيمِ، وَالصِّرَاطِ الْمُستَقِيمِ، الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمُ بِقَدْرِ مَا وَضَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَارِكَ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ وَسَلِّمُ بِقَدْرِ مَا وَضَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَارِكَ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ نَصِيبِ مِنَ الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، يَا اللهُ يَا مُجِيبُ (۱).

### صلاة الأولية والآخرية

(٦) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْأَوْلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْآخِرِيَّةِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْهِدَايَةِ، المُتَخَلِّقِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكْمَل وَجُهٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكْمَل وَجُهٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَى يَدَيْهِ أَوْفَرَ وَسَلِّمْ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَى يَدَيْهِ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْقُرْبِ وَالتَّخْصِيصِ، يَا كَرِيمُ، يَا مُجِيبُ، يَا وَدُودُ، يَا اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ اللهُ يَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>٢) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف
 الثانى من شعبان ١٤٣٢هـ.



<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف الثاني من شعبان ١٤٣٢هـ.

# 

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَ ٱلْأَمِنَ اللَّهُ وَمَلَيْهِكَ الْمَنُواْ صَلُّواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٥٦].

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ بِأَسْمَائِكَ الحُسْنَى كُلِّها، ما عَلِمْنا مِنْها وَمَا لَرُ نَعْلَمْ، عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدِ، المُتَعَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ بِها، وَعَلَى آلِه، وَارْزُقْنا حَبَّةً فِيهِ وَتَعَلَّقًا بِه، يُورِثُنا مِنْهُ وعلى يَدَيْهِ تَعَلَّقًا وَتَحَلُّقًا وَتَحَلُّقًا بِأَسْمَائِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنُ هو اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ، صَلِّ صَلَاةَ هُوِيَّةٍ عَلَىٰ مَنْ جَعَلْتَهُ هُوِيَّةَ الْأَكُوانِ وَسِرَّ رُوحَانِيَّتِهَا، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، وَاجْعَلْهُ هُوِيَّةً لِذَاتِي، وَرُوحًا لِنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، وَاجْعَلْهُ هُوِيَّةً لِذَاتِي، وَرُوحًا لِرُوحِي، أَسْلَمُ مِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشْقِيَاءِ، وَأَنَالُ مِهَا عَطَاءَ السُّعَدَاءِ.

17 - اللَّهُمَّ يَا وَهَّابُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي تَحَقَّقَ بِالسَمِكَ الوَهَّابِ، فَكَانَ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا يَحَافُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ فَكَانَ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْر، وَلَا يَحَافُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ فِكَانَ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْر، وَلَا يَحَافُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَلًا، صَلَاةً أَتَعَلَّقُ بِهَا بِالسَمِكَ الْوَهَّابِ فَأَتَعَرَّضَ لِعَطَايَاكَ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ حَتَّى أَسْتَغْنِي بِكَ عَنْ طَلَبِي، وَأَتَخَلَّقُ بِهِ فَأَكُونَ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ حَتَّى أَسُتَغْنِي بِكَ عَنْ طَلَبِي، وَأَتَخَلَّقُ بِهِ فَأَكُونَ وَهَّابًا لِلْعَبَادِ فَلَا أَرُدُّ سَائِلًا، وَلَا أُخَيِّبُ رَجاءَ رَاجٍ، وَأَتَحَقَّقُ بِهِ فَكُونَ ثِقَتِي بِهَا فِي يَدِي، بَلْ أَكُونُ بِكَ فَيَكُونَ ثِقَتِي بِهَا فِي يَدِي، بَلْ أَكُونُ بِكَ فَيَكُونَ ثِقَتِي بِهَا فِي يَدِي، بَلْ أَكُونُ بِكَ فَيَكُونَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ مُتَوكِّلًا عَلَيْكَ: ﴿ رَبَّنَا لَا ثُومَ اللَّهُ مَا وَكُلًا عَلَيْكَ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْعُ قَلُوبَنَا بَعْدَإِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبُكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مَنُ وَكُلًا عَلَيْكَ: ﴿ وَلِلْكَ وَإِلْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَ الْمُعْتَلِقُولُ الْعَمْ الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْعَرْقِ الْمَالُولُ الْمَالِكَ وَإِلْكُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُ الْمُؤْتِى الْمَالِقُولَ الْمَالِلَةُ الْعَلَقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَا الْمُولِلَ الْمُؤْتِلُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْم

 19 - اللَّهُمَّ يَا فَتَّاحُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْفَتَّاحِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي فَتَحْتَ بِهِ الْأَكُوانَ، ثُمَّ فَتَحْتَ بِهِ أَنْوَارَ الْإِيمَانِ وَالْعِيمَانِ وَالْعِيمَانِ فَالْعِيمَانِ فَالْعِيمَانِ وَالْعِيمَانِ وَالْعِيمَانِ وَالْعِيمَانِ وَالْعَرْفَانِ، صَلَاةً تَفْتَحُ لِي بِهَا مَغَالِيقَ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْأَرْزَاقِ وَالمُعَارِفِ لِي بِهَا مَغَالِيقَ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْأَرْزَاقِ وَالمُعَارِفِ وَالْفَهُوم؛ لِأَكُونَ بِفَضَلِكَ مِفْتَاحًا لَمَا عَلَى الْعِبَادِ بِمَدَدِ وراثةِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي جَعَلْتَهُ فَاتِحًا وَخَاتِمًا شَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي جَعَلْتَهُ فَاتِحًا وَخَاتِمًا ﴿ وَالْعَرِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي جَعَلْتَهُ فَاتِحًا وَخَاتِمًا ﴿ وَالْعَرِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي جَعَلْتَهُ فَاتِحًا وَخَاتِمًا ﴿ وَالْعَرِبُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اللّهِ عَلَيْهِ وَآلَتَ خَيْرُ الْفَيْنِعِينَ ﴿ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلْمَا عَلَى الْعَلَيْعِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

١٠ - اللَّهُمَّ يَا عَلِيمُ، يَا عَالِرُ، يَا عَلَامُ، يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، عِلْمُكَ بِحَالِي يُغْنِي عَنْ سُؤَالِي، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْعَلِيمِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي عَلَّمْتَهُ مَا لَرَ يَكُنْ يَعْلَمُ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْعَلِيمِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي عَلَّمْتَهُ مَا لَرَ يَكُنْ يَعْلَمُ فَعَالَ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِالله وَأَخْشَاكُمْ للله» (١) صَلاَةً تَرُزُقُنِي بَهِا عِلْمًا عَلَىٰ مَصْحُوبًا بِخَشْيَةٍ؛ لِأَعْمَلَ بِهَا عَلَمْتَنِي، فَتَنْفَعَنِي بِهِ لِيصِيرَ حُجَّةً لِي مَصْحُوبًا بِخَشْيَةٍ؛ لِأَعْمَلَ بِهَا عَلَيْ مَا عَالِمَ السِّرِ وَالنَّجُوئ.
لَا عَلَيْ، وَزِدْنِي عِلْمًا وَتُبُ عَلَيْ يَا عَالْمَ السِّرِ وَالنَّجُوئ.

(۱) أصله متفق عليه، ولريرِدُ في البخاري لفظ «أخشاكم» بل ورد «أتقاكم»، ورواية البخاري: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِالله أَنَا» (۱۳/۱) برقم (۲۰)، ومسلم: «وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِيَمَا أَتَقِي» (۲/۲۲) برقم (۲۶٤۹).

قَبْضُهُ بَسُطَهُ، وَلا يَمْنَعُ بَسُطُهُ قَبْضَهُ، صَلَّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَى قَبْضُهُ بَسُطَهُ، وَلا يَمْنَعُ بَسُطُهُ قَبْضَهُ، صَلَّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْقَابِضِ الْبَاسِطِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي قَبَضْتَ الْأَكُوانَ مِنْ عِلْمِكَ فِي رُوحَانِيَّتِهِ، وَبَسَطَتَها بِهِ فِي الُوجُودِ بِسِرِّ الْأَكُوانَ مِنْ عِلْمِكَ فِي رُوحَانِيَّتِهِ، وَبَسَطَتَها بِهِ فِي الْوجُودِ بِسِرِّ سَرَيَانِ رَحْمَةِ رُوحَانِيَّتِهِ، صَلَاةً تَقْبِضُنَا عَنْ كُلِّ مَا يَشُغَلُنَا عَنْكَ، مَرَيَانِ رَحْمَةِ رُوحَانِيَّتِهِ، صَلَاةً تَقْبِضُنَا عَنْ كُلِّ مَا يَشُغَلُنَا عَنْكَ، وَتَبُسُطُ لَنَا مِهَا كُلَّ مَا يُقَرِّبُنا مِنْكَ، فَنَزْدَادُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ والرِّزْقِ وَتَبُسُطُ لَنَا مِهَا كُلَّ مَا يُقَرِّبُنا مِنْكَ، فَنَزْدَادُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ والرِّزْقِ وَتَبُسُطُ لَنَا مِهَا كُلَّ مَا يُقَرِّبُنا مِنْكَ، فَنَزْدَادُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ والرِّزْقِ وَالْمَالِكِ الشَّكُرِ فِي حَالَتِي الْقَبْضِ وَالْبَسُطِ، وَالْمَالِكِ الشَّهُ فِي حَالَتِي الْقَبْضِ وَالْبَسُطِ، فَلَا نَجْهَلُكَ فِي شَيْءٍ، فَنكُونُ مِهَا فَلَا نَجْهَلُكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَنكُونُ مِهَا وَلَدَ الشَّهُ وَحُدَةِ الشُّهُودِ اللَّهُ مُودِ إِللْمَلِكِ الْمُعْبُودِ ﴿ فَأَلْيَنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللّهُ وَحُدَةِ الشُّهُ وَ لِلْمَلِكِ الْمُعْبُودِ ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللّهِ وَالْمَورَةِ الشَّهِ الْمَلِكِ الْمُعْبُودِ ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللّهِ وَالْمَورَةِ اللّهُ وَالْمَورَةِ اللّهُ وَالْمُنَا وَلَكُولُ الْمَعْبُودِ الللّهُ وَالْمَالِكِ الْمُعْبُودِ الللّهُ وَالْمَلِكِ الْمُؤْمِدِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُهُ وَلَا لَعْبُودِ الللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُنْطِةُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِودِ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِودِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

71/ 77 اللَّهُمَّ يَا خَافِضَ أَهُلِ الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ، وَيَا رَافِعَ أَهُلِ الضَّلَالَةِ وَالْمِسْتِقَامَةِ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْخَافِضِ الرَّافِع، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي خَفَضْتَ بِهِ كُلَّ مَنُ عَصَاهُ، عَبْدِ الْخَافِضِ الرَّافِع، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي خَفَضْتَ بِهِ كُلَّ مَنُ عَصَاهُ، وَرَفَعْتَ بِهِ كُلَّ مَنُ أَطَاعَهُ وَاتَّبَعَ هُدَاهُ، صَلَاةً تَرْفَعْنِي بِهَا مَعَ الَّذِينَ وَرَفَعْتَ بِهِ كُلَّ مَنُ أَطَاعَهُ وَاتَّبَعَ هُدَاهُ، صَلَاةً تَرْفَعْنِي بِهَا مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم، وَتَخْفِضْنِي أَمَامَ نَفْسِي فَلَا أَتَعَالَىٰ بِهَا عَلَىٰ أَحَدٍ مِن خَلْقِكَ وَلا أَرَىٰ هَا حَقًا إِلَّا مَا أَوْلَيْتَنِي بِمَحْضِ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴿ [النحل: ٥٣].

77/٢٥ - اللَّهُمَّ يَا مُعِزَّ مَنُ أَطَاعَهُ، وَيَا مُنِلَّ مَنُ عَصَاهُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ المُعِزِّ المُذِلِّ، وَعَلَى آلِهِ، أَعَزِّ مَنْ خَلَقْتَ مِنْ عِبَادِكَ، ومَنْ عَصَاهُ فَهُو أَذَلُّ مَنْ خَلَقْتَ مِنْهُم، صَلَاةً تُعِزُّ فِي جَا بِكِفايَتِكَ عَنْ خَلَقِكَ، وَبِطَاعَتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وتُذِلُّ جَهَا نَفُسِي وَشَيْطَانِي وأَعْدَائِي، فَلَا يَكُونُ هَمُ عَلَيَّ سُلُطَانُ شَهْوَةٍ وَلَا غَوايةٍ وَلَا قَهْرِ يَا عَزِيزُ يَا قَهَّارُ.

١٦ / ٢٧ - اللَّهُمَّ يَا سَمِيعُ وِيَا بَصِيرُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي تَجَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِقَوْلِكَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيَلَا مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ بِقَوْلِكَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيَلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنرَّكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ اَيَنْنِنَا ۚ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: هُو ﴾ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ا] صَلَاةً تَكُونُ بِهَا سَمْعِي وَبَصَرِي، فَأَصْبِحُ مِنَّ يَسْتَمِعُونَ اللهَ وَالَهِ وَسَلَّمَ ﴿ ٱلسَّمِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَا

٣٠/٢٩ اللَّهُمَّ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ، يَا مَنْ يَحْكُمُ فِي كَوْنِهِ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمُ فِي كَوْنِهِ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَيَا مَنْ حَرَّمْتَ الظُّلْمَ عَلى نَفْسِكَ، وَجَعَلْتَهُ بَيْنَ الْعِبَادِ مُحُرَّمًا، وَأَمَرْتَ بِالْعَدُل بِقَوْلك: ﴿ٱعۡدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ

Siz

لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة: ٨] صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الحَكَم الْعَدُل، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي أَنْزَلْتَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بِمَا أَرْيَتُهُ فِيهِ مِنْ أَحُكَامِكَ، وَجَعَلْتَ عَلَامَةَ الإيانِ قَبُولَ حُكْمِهِ والاسْتِسْلَامَ لِقَضَائِهِ، فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ [النساء:٦٥] فَكَانَ أَحْكَمَ مَنْ عَدَلَ، وَأَعْدَلَ مَنْ حَكَمَ، صَلَاةً أَرْضَى بِهَا بِأَحْكَامِكَ، وَأَعْدِلُ بِهَا فِي أَحْوَالِي وَأَعْمَالِي، فَلَا غَضَبَ يَدْعُونِي إِلَىٰ الجَهُل أَو الظُّلُم، وَلَا إِفْرَاطَ وَلَا تَفْرِيطَ فِي طَاعَةٍ وَلَا عِبَادَةٍ، وَأَعْدِلُ فِي أَحْكَامِي فَلَا أَزِيغُ أَوْ أَضِلُّ، فَتَهْدِيني لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، وَأَنْ أَرَىٰ الْحَقَّ حَقًّا وَتَرْزُقَنِي اتِّبَاعَهُ، وَأَرَىٰ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَتَرْزُقَنِي اجْتِنَابَهُ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، لِتَخْتِمَ لِي بِخَاتِمَةِ السَّعَادَةِ يَا اللهُ ﴿ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ ۚ يَعَكُمُ يَنْكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيثُهُ ١٠﴾ [الممتحنة: ١٠].

٣١- اللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللَّطِيفِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي لَطَفْتَ بِهِ لُطُفًا ذَاتِيًّا، فَلَمْ يُدُرِكُهُ سَابِقٌ وَلَا لَاحِقُ، وَأَغْنَيْتَهُ لِتُغْنِيَ بِهِ الْأَكُوانَ، وَهَدَيْتَهُ لِتَهُديَ بِهِ

إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، فَصَارَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَخْلُوقٌ؛ لِأَنَّهُ رَسُولُ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَخْلُوقٌ؛ لِأَنَّهُ رَسُولُ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، صَلَاةً بِهَا أَرَىٰ وَأَشْعُرُ وَأُحِسُّ بِلُطُفِكَ الْحَفِيِّ بِي فِي جَمِيعِ شُئُونِي الظَّاهِرَةِ وَالْحَفِيَّةِ لِأَثَكَفَّقَ بِذَلِكَ، مُسَلِّمًا نَفْسِي إِلَيْكَ، وَمُتَوَكِّلًا عَلَيْكَ، وَمُفَوِّضًا أَمْرِي إِلَيْكَ، ثِقَةً فِيكَ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَمُتَوَكِّلًا عَلَيْكَ، وَمُفَوِّضًا أَمْرِي إِلَيْكَ، ثِقَةً فِيكَ وَرضًا بِكَ، يَا لَطِيفًا بِالْعِبَادِ، يَا مَنْ لَا تُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

٣٢- اللَّهُمَّ يَا خَبِيرُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْحَبِيرِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي تَجَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِالسَّمِكَ الْحَبِيرِ، فَوجَّهُتَ الْعِبَادَ إِلَيْهِ لِيَسْأَلُوهُ عَنْكَ فَقُلْتَ فِي مُحُكَم كِتَابِكَ: ﴿ النَّرْحَمَنُ فَسَكُلُ الْعِبَادَ إِلَيْهِ لِيَسْأَلُوهُ عَنْكَ فَقُلْتَ فِي مُحُكَم كِتَابِكَ: ﴿ النَّوْمَنُ فَسَكُلُ بِهِ عَنِي اللَّهِ لِيَسْأَلُوهُ عَنْكَ فَقُلْتَ لَهُ: لِهِ عَلَيْكَ، مَالَكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا كَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] فَدَلَّ بِكَ عَلَيْكَ، صَلَاةً أَنَالُ بِمَا قِسُطًا مَنْ هَذَا الإرْثِ، فَأُصْبِحُ خَبِيرًا بِنَا يُوصِّلُنِي إِلَيْكَ وَلَا يَحُجُبُنِي مِنْ هَذَا الإرْثِ، فَأُصْبِحُ خَبِيرًا بِهَا يُوصِّلُنِي إِلَيْكَ وَلَا يَحُجُبُنِي عَنْكَ، خَبِيرًا بِنَفْسِي تَزُكِيةً، وَبِقَلْبِي مُرَاقِبَةً، وَبِرُوحِي شهودًا، وَبِسِرِّي شَوْقًا، وَبِفِتَنِ زَمَانِي ثَجَنَّبًا، خَبِيرًا فِيهَا أَقَمْتَنِي فِيهِ حَتَّى أَتْقِنَهُ وَلِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وأَحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ. وأُحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ الْمَالِي عَمْ وَيِبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ .

٣٣- اللَّهُمَّ يَا حَلِيمُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْحَلِيم، وَعَلَىٰ آلِهِ، المُعْروفِ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ بِأَنَّ حِلْمَهُ يَسْبِقُ غَضَبَهُ، وَلَا يَزِيدُهُ جَهُلُ الجَاهِل إِلَّا حِلًّا، فَلَمْ يَنْتَقِمْ لِنَفْسِهِ قَطَّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ الله، فَكَانَ حِلْمُهُ سَبَبًا لاجْتِهَاعِ الْقُلُوبِ حَوْلَهُ وَعَلَيْهِ ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَقَ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَشُّواْ مِنْ حَوْلِكً ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، صَلِّ يَا رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُورِثُني بِها حِلَّمًا مِنْ حِلْمِهِ، حَتَّىٰ تَزُولَ مِن قَلِّبِي شَهْوَةُ الانْتِقَامِ فَأَكْظِمَ غَيْظِي، وَأَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي، وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأُعُطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، وَأَدُعُو لَمِنْ آذَانِي مُتَحَقِّقًا بِالْحِلْم فَيَسْتَوِيَ عِنْدِي الْمُدْحُ والذَّمُّ، ولا أَتَعَجَّلَ مَا أَرَادَ اللهُ تَأْخِيرَه، وَلَا تَأْخِيرَ مَا أَرَادَ اللهُ تَعْجِيلَهُ، رِضًا مِنِّي بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِهِ، وَلَا آمَنَ مَكْرَ الله اغْتِرَارًا بِحِلْمِهِ، فَأُقْبَلَ عَلَىٰ الطَّاعَةِ بَقَلْبِ وَجِل؛ خَوفًا مِنْ لِقَاءِ الله وَعَدَم القَبُول، فَلا تَجْمَعَ عَلَيَّ خَوْفَيْنِ، فَمَنْ خَافَكَ فِي الدُّنْيَا أُمَّنْتَهُ فِي الآخِرَةِ ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞﴾ [هود: ٨٨].

٣٤ - اللَّهُمَّ يَا عَظِيمُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْعَظِيم، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي عَظَّمَكَ فَعَظَّمْتَهُ ذَاتًا وَصِفَاتٍ

وَأَخُلاقًا، فَصَيَّرْتَهُ أُسُوةً لِلْعَالَمِينَ، وَإِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ، وَشَفِيعًا لِلْمُنْبِينَ، وَنَبِيًّا لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَشَاهِدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، صَلَاةً لِلْمُذُنِينِينَ، وَنَبِيًّا لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَشَاهِدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، صَلَاةً تَنْسُبُنِي بِهَا إِلَى نَبِيِّكَ الْعَظِيمِ، ذِي الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، رَسُول رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، فَتَكُسُونِي مِنْ عَظَمَتِهِ، وَتُنيلُنِي مِنْ أَخُلَاقِهِ وَهِمَّتِهِ اللهَ لُعَرْشِ الْعَظِيمِ، فَتَكُسُونِي مِنْ عَظَمَتِهِ، وَتُنيلُنِي مِنْ أَخُلَاقِهِ وَهِمَّتِهِ قَسُطًا يُؤَمِّ لَنِي لِشَفَاعَتِهِ، وَتَحُشُرُنِي فِي زُمْرَتِهِ، وَتَسُقِينِي بِهَا مِنْ حَوْضِهِ بِيَدِهِ، وَتَسُقِينِي بِهَا مِنْ حَوْضِهِ بِيَدِهِ، يَا عَظِيمُ يَا الله .

٣٥- اللَّهُمَّ يَا غَفُورًا لِلذُّنُوبِ، اغْفِرُ وَارْحَمْ، يَا غَافِرَ النَّذُبِ، يَا غَفَّرُ اللَّعِبَادِ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْغَفُورِ، عَبْدِ الْغَفُارِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي غَفَرُ تَعَبْدِ الْغَفُورِ، عَبْدِ الْغَفُورِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي غَفَرُ تَعَبِهِ الْعُيُوب، وَسَتَرْتَ بِهِ العُيوب، بِهِ وَلِأَجْلِهِ الذُّنُوب، وَفَرَّجْتَ بِهِ الْكُروب، وَسَتَرْتَ بِهِ العُيوب، وَرَفَعْتَ بِهِ كُلَّ عَذَابٍ وَمَكُرُوهٍ، صَلَاةً تَغْفِرُ بِهَا ذَنْبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ وَوَهُ النَّرْحِيمُ الْحَلِيم، مُتَعَلِّقًا بِالسَمِكَ النَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَأَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ الْحَلِيم، مُتَعَلِّقًا بِالسَمِكَ الْنَفُورِ، فَلَا أَيْلُ مِنْ مَنْ رَحْمَتِكَ، وَمُتَخَلِقًا بِهِ فَأَعْفُو وَأَغْفِرُ لِنَ أَسَاءَ الْخُلُقِ اللهُ يُعَلِّي وَلَا اللهُ اللهُ يَا مَوْدِ الْعَدِقُ وَالصَّدِيق، فَلَا الله يَا الله يَا عَفُورُ يَا رَحِيمُ يَا حَلِيم.

٣٦- اللَّهُمَّ يَا شَكُورُ بِتَوَالِي نِعَمِكَ وَإِفْضَالِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ مِنْ مَحْضِ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ، فَإِنْ شَكَرُوا وَأَطَاعُوا أَثَبْتَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ النِّعَم فِي الدُّنْيَا وَالثَّوَابِ فِي الْآخِرَةِ ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧] فَإِنَّكَ أَنْتَ الشَّاكِرُ الْعَلِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الشَّكُورِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، إمام الشَّاكِرِينَ مِنْ عِبَادِكَ، الَّذِي أَقَامَ اللَّيْلَ حَتَّىٰ تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»(١١)، وَكَانَ يِجُلُّ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ، وَيَشْكُرُ عَلَى الْقَليل وَالْكَثِيرِ، وَمَعَ ذَلِكَ أَقَرَّ بِالْعَجْزِ فَقَالَ: «لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كُمَا أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»، سُبْحَانَكَ مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، فَكَانَ إِدْرَاكُ الْعَجْزِ عَنِ الشُّكْرِ هُوَ عِنْدَكَ حَقَّ الشُّكُر، صَلِّ يَا رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُورِثُنِي بِهَا هَذَا الْخُلُقَ الْكَرِيمَ فَأَشَّكُرُكَ وَلَا أَكْفُرُكَ، وَلَا أَعْصِيكَ بِنِعَمِكَ، بَلْ أَصْرِفُهَا فِي طَاعَتِكَ، وَأَنْ أَشْكُرَ كُلَّ مَنْ أَجْرَيْتَ لِي نِعَمَكَ عَلَىٰ يَدِهِ مِنْ خَلْقِكَ؛ لِأَنَّ نَبِيَّكَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري في غير موضع أولها (۴/ ٣٩٨) برقم (١١٣٠)، مسلم (١٨/ ١٣٥) برقم (٧٣٠٢).

وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنُ لَرَيَشُكُرِ النَّاسَ لَرَيَشُكُرِ اللهَ»(١)، وَأَنُ أَتَحَقَّقَ بِذَلِكَ، فَأَشُكُرُ اللهَ)(١)، وَأَنُ أَتَحَقَّقَ بِذَلِكَ، فَأَشُكُرُ الْعَاجِزُ الْقَوِيَ، بِنَفْسِي، فَكَيْفَ يَشْكُرُ الْعَاجِزُ الْقَوِيَ، أَمْ كَيْفَ يَشْكُرُ النَّلِيلُ الْعَزِيزَ! فَلَا شَبِيلَ إِلَّا أَنْ يَشْكُرُ الْفَلِيلِ الَّذِينَ قُلْتَ سَبِيلَ إِلَّا أَنْ يَشْكُرُ لِبِنَفْسِهِ، فَأَكُونَ مِنَ الْقَلِيلِ الَّذِينَ قُلْتَ عَنْهُمْ مُثَنِيًا عَلَيْهِم: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۳۹/۶) برقم (۱۹۵۵)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد (۱۷/ ۳۸۰) برقم (۱۱۲۸۰).

# صلوات اليوم الثالث الصلاة البرزخية

(٧) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنا مُحَمَّدٍ، الْبَرُزَخِ بَيْنَ الْأَحَدِيَّةِ وَالْوَاحِدِيَّةِ، وَبَيْنَ الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ، سِرِّ التَّجَلِّي الأَعْظَمِ، أَحْمَدُ الْبِدَايَةِ وَالْمِشَارَةِ، مُحَمَّدُ النِّهَايَةِ وَالْمِدَايَةِ، مُحَمُّودُ السِّيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ، الْبِدَايَةِ وَالْمِدَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كَمَالِكَ وَكَمَا مُصْطَفَى الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كَمَالِكَ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ (١).

#### صلاة التجلي

(٨) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَجُلَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ بِقَوْل: ﴿ وَمَا الْمُسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ الْأَنبِياء: ١٠٧]، وَمُفْتَتَحِ النُّبُوَّةِ بِقَوْل: ﴿ وَلِنَّكَ لَنُلُقَى الْفُرَءَاكِ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ آ﴾ النُّبُوَّةِ بِقَوْل: ﴿ وَلِنَّكَ لَنُلُقَى الْفُرَءَاكِ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ آ﴾

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي بين المغرب والعشاء بالمسجد النبوي الشريف على يمين المنبر في شعبان ١٤٣٢هـ.

[النمل: ٦]، وَتَجَلِّي الْأُلُوهِيَّةِ الْأَعْظَمِ بِقَوْل: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُ دِى إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَالْسَرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ، الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ ، وَعَلَى آلِهِ وَالنَّهْجِ الْقَوِيمِ ، وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ، الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ مَا وَضَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَادِكَ ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ مَا وَضَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَادِكَ ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ نَصِيب مِنَ الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ ، يَا الله يَا الله يَا عَجِيبُ (۱).

#### صلاة الأولية والآخرية

(٩) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْآخِرِيَّةِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْهِدَايَةِ، المُتَخَلِّقِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكُمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكُمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ كَهَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَى يَدَيْهِ أَوْفَرَ وَسَلِّمْ كَهَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَى يَدَيْهِ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْقُرْبِ وَالتَّخْصِيصِ، يَا كَرِيمُ، يَا مُجِيبُ، يَا وَدُودُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ ، يَا اللهُ ، يَا اللهُ ، يَا الله يَا الله ، يَا الله يَا الله يَا الله ، يَ

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف الثاني من شعبان ١٤٣٢هـ.

 <sup>(</sup>٢) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف الثاني من شعبان ١٤٣٢هـ.

## 

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَ مَهُ أَنْ مُكُواْ صَلُّواْ صَلُّواْ مَسَلُّواْ مَسَلُّواْ مَسَلُّواْ مَسَلُّواْ مَسَلُّواْ مَسَلُّواْ مَسَلُّواْ مَسَلَّواْ مَسَلُّواْ مَسَلَّواْ مَسَلَّوا مَسَلَّوا مَسَلَّوا مَسَلَّوا مَا مَا اللَّهُ وَمَسَلِّمُواْ مَسْلِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَابِ: ٥٦].

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ بِأَسْمَائِكَ الحُسْنَى كُلِّها، ما عَلِمْنا مِنْها وَمَا لَرُ نَعْلَمْ، عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، المُتَعَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ فِيهِ وَتَعَلُّقًا بِه، يُورِثُنا مِنْهُ وعلى يَدَيْهِ تَعَلُّقًا وَتَحَلُّقًا وَتَحَلُّقًا بِأَسْمَائِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنُ هو اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ، صَلِّ صَلَاةَ هُوِيَّةٍ عَلَىٰ مَنْ جَعَلْتَهُ هُوِيَّةَ الْأَكُوانِ وَسِرَّ رُوحَانِيَّتِهَا، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، وَاجْعَلْهُ هُوِيَّةً لِذَاتِي، وَرُوحًا لِرُوحِي، أَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشَّقِيَاءِ، وَأَنَالُ بِهَا عَطَاءَ السُّعَدَاءِ. لِرُوحِي، أَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشَقِيَاءِ، وَأَنَالُ بِهَا عَطَاءَ السُّعَدَاءِ.

٣٧- اللَّهُمَّ يَا عَلِيُّ، يَا مَنْ عَلَوْتَ فِي ذَاتِكَ عَنِ الْمِثْل وَالشَّبيهِ، وَعَن الْمُكَانِ بِعُلُوِّ الْمُكَانَةِ وَالرُّتْبَةِ، وَعَن الجهاتِ بِالإحاطةِ، فَأَنْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، وَلا يُحَاطُ بِكَ عِلْمًا، وَعَلَوْتَ عَنِ الزَّمَانِ فَكُنْتَ الأَوَّلَ بلَا ابْتِدَاءٍ، وَالْآخرَ بلَا انْتِهَاءٍ، أَبْدِيًّا دَيْمُوميًّا سَرْمَدِيًّا، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْعَلِيّ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي أَعْلَيْتَ مَقَامَهُ فَجَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُتَّهَىٰ،وَأَعْلَيْتَ قَدْرَهُ فَصَارَ نَبِيًّا لِلْأَنبِيَاءِ بِالْإِقْرَارِ لَهُ بِالنُّبوَّةِ وَهُمْ فِي عَالَمَ الْأَرُوَاحِ،وَأَعْلَيْتَ هِمَّتَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتُ لِغَيرِكَ،وَآتَيْتَهُ الْمُقَامَ الْمُحْمُودَ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ عَلَىٰ سَائِرِ خَلْقِكَ فَلَمْ يَبْلُغُهُ نَبِيٌّ وَلَا مَلَكُ، صَلِّ يَا رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُعْلِي بِهَا هِمَّتِي عَنْ سَفَاسِفِ الْأُمُورِ، فَلَا أَقْنَعَ إِلَّا بِأَرْفَعِهَا قَدْرًا، وَتُعْلِي بِهَا نَفْسِي عَلَىٰ شَهُوَاتِهَا فَلَا تَعْصِيكَ، وَعَلَىٰ شَيْطَانِي فَلَا يُغُوِينِي، وَعَلَىٰ جَسَدِي فَلَا يُرْدِينِي، وَعَلَىٰ حِرْصِي فَلَا أَذِلَّ، وَعَلَىٰ طَمَعِي فَأَقْنَعَ بِهَا رَزَقْتَنِي وأَقَمْتَنِي فِيهِ، وَأَعْلُوَ بِهَا عَنِ الْبَاطِلِ إِلَىٰ الْحَقِّ، وَعَنِ الْحَيْرَةِ إِلَىٰ الْمِدَايَةِ، وَعَنِ الْجَهْلِ بِالْعِلْم وَالْمُعْرِفَةِ، وَعَلَى ضَعْفِي بِقُوَّتِكَ، وَعَلَى عَجْزِي بِقُدُرَتِكَ، وَعَلَى فَقُرِي بِغِنَاكَ،فَلَا أَرْجُوَ إِلَّا إِيَّاكَ، وَلَا أَسْتَعِينَ بِسِوَاكَ،بِتَوْ فِيقِكَ يَا

عَلِيٌّ يَا كَبِيرُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا اللهُ.

٣٨- اللَّهُمَّ يَا كَبِيرُ يَا أَكْبَرُ يَا اللهُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبُدِ الْكَبِيرِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي تَعَلَّقَ وَتَخَلَّقَ وَتَحَقَّقَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبُدِ الْكَبِيرِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي تَعَلَّقَ وَتَخَلَّقَ وَتَحَقَّقَ بِالْكَبِيرِ، فَصَغُرَتُ أَمامَهُ الْعَقَبَاتُ، ولانتُ لَهُ الصِّعُابُ، وأنارَتُ بِهِ الْمُدُلِّجَ اللَّكُوانِ، فَوَسِعَها بِهِ المُدُلِّجَ اللَّكَ وَشَفَاعَةً وَهِدَايَةً، صَلَاةً أُكْبَرُكَ بِهَا تَكْبِيرًا، وَأَحْمَدُكَ بِهَا عَلَيْ وَرَحْمَةً وَشَفَاعَةً وَهِدَايَةً، صَلَاةً أُكْبَرُكَ بِهَا تَكْبِيرًا، وَأَحْمَدُكَ بِهَا عَدَائِي: عَلَي الْعَلَيْ وَرَحْمَةً وَشَفَاعَةً وَهِدَايَةً، صَلَاةً أَكْبَرُكَ بِهَا تَكْبِيرًا أَمَامَ أَعْدَائِي: عَلَي الْعَلَيْ وَشَعْطَانِي، فَلَا أَخْضَعُ لِشَهُوةٍ أَوْ غَوَايَةٍ، بَلُ أَتَكَبَّرُ عَلَى الْغَفْلَةِ بَاللَّاعَةِ، وَعَلَى النَّفُسِ بِالْمُخَالَفَةِ، فَأَصِيرُ رُوحَانِيًّا مَلَكُوتيًّا، مُطَهَّرًا بِتَوْفِيقِكَ، يَا كَبِيرُ يَا مُتَعَال. وَحَانِيًّا مَلَكِيًّا مَلَكُوتيًّا، مُطَهَّرًا بِتَوْفِيقِكَ، يَا كَبِيرُ يَا مُتَعَال.

٣٩- اللَّهُمَّ يَا حَفِيظُ، احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ، وَاكُلاَّنِي بِحِفْظِكَ، وَاكُلاَّنِي بِحِفْظِكَ، وَاكُلاَّنِي كِتَابَكَ احْفَظْنِي ﴿إِن كُلُّ نَفْسِلَاً عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ [الطارق: ٤]، ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو اَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ [الطارق: ٤]، ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو اَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤] صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْحَفِيظِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي حَفِظته مِنَ الْخَلْقِ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي حَفِظته مِنَ الْخَلْقِ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ وَعَلَى آلِهِ، اللَّذِي حَفِظته مِن الْخَلْقِ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ وَعَلَى آلِهِ، اللَّذِي عَلَى مَدهمة، وهي كل أمرٍ مُلتَبس غامض.

مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]، وَحَفِظُتَ كِتَابَهُ بِقَوْلِكَ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فَكَانَ حَفِيظًا مَحَفُوظًا بِحِفْظِكَ، عَلِيمًا بِتَعْلِيمِكَ وَعِلْمِكَ، فَحَفِظْتَ بِهِ مِنْ قَبْلُ نُوحًا مِنَ الْغَرَقِ، وَإِبْرَاهِيمَ مِنَ الْحَرَقِ، وَإِسْمَاعِيلَ مِنَ الْعَطَشِ بِزَمْزَمَ، وَمِنَ الذَّبْحِ بِالَّفِدَاءِ، وَحَفِظْتَ وَالِدَهُ عَبْدَ الله مِنَ الذَّبْحِ بِإِنَّةٍ مِنَ الْإِبِل، وَحَفِظْتَ الْكَعْبَةَ مِنَ الْفِيل بِالطَّيْرِ الأَبَابِيل،فَبَلَّغَ شَرْعَكَ وَدِينَكَ عَلَىٰ وَفْقِ مُرَادِكَ، صَلِّ يَا رَبِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تَحْفَظُنِي بَهَا مِنْ كُلِّ مَكُرُوهٍ وَسُوءٍ، فِي نَفْسِي وَعَقِّلي وَوِجْدَانِي، وَفِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]، فَاجْعَلْنِي يَا حَفِيظٌ حَافِظًا لِكِتَابِكَ وَسُنَّةٍ نَبيِّكَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مُحَافِظًا عَلَيْهَا، عَامِلًا بِهَا، مُبَلِّغًا عِبَادَكَ سُبُلَ رَشَادِكَ، حَتَّى أَلْقَاكَ عَلَى أَكْمَل حَالٍ مِنَ الْحِفْظِ وَالْهِدَايَةِ، يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ يَا اللهُ.

٤٠- اللَّهُمَّ يَا مُقِيتُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْمُقِيتِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي تَعَلَّقَ بِالْمُقِيتِ، فَكَانَ يَبِيتُ

عِنْدَ رَبِّهِ فَيُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ، فَوَاصَلَ الصِّيَامَ وَنَهَىٰ غَيْرَهُ لِبَيَانِ كَمَال خُصُوصِيَّتِهِ، وَتَخَلَّقَ بِهِ فَأَطْعَمَ الجُمُوعَ الْغَفِيرَةَ مِنَ الطَّعَام الْقَلِيل بِبَرَكَتِهِ، وَسَقَى الجُيُوشَ مِنَ الْمَاءِ النَّابِعِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الشَّرِيفَةِ، وَلَرْ يَرُدَّ سَائِلًا إِلَّا بِحَاجَتِهِ، وَحَلَبَ الشَّاةَ الْحَائِلَةَ وَقْتَ الْجَفَافِ، وَحَيْثُها حَلَّ حَلَّ مَعَهُ الرَّخَاءُ، وَأَشَارَ إِلَى السَّهَاءِ فَأَمْطَرَتُ، وَغَرَسَ النَّخَلَاتِ بِيَدِهِ فَأَثْمَرَتُ مِنْ عَامِهَا، وَأَقَاتَ الأَرُواحَ بِالْحَقَائِقِ، وَالْقُلُوبَ بِالْمُعَانِي، وَالْأَسْرَارَ بِالأَنْسِ وَالْمُشَاهَدَةِ، كَمَا أَقَاتَ الأَبْدَانَ بِأَطايِبِ الطَّعام وَالشَّرَابِ، وَتَحَقَّقَ بِهِ فَأُوتِيَ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا، وَمَفَاتِحَ الْجِئَّةِ فِي الآخِرَةِ، صَلَاةً تَكُونُ لِبَدَنِي قُوتًا، وَلِقَلْبِي شِفَاءً، وَلِرُوحي خَلَاصًا وَإِخْلَاصًا، وَلِسِرِّي حُبًّا وَأُنْسًا واشْتِيَاقًا، فَأَسْتَغْنِيَ بِالْمُقِيتِ عَنِ الْقُوتِ، وَأَكُونَ مُقِيتًا لِغَيْرِي، يَا اللهُ يَا مُقِيتُ.

٤١ - اللَّهُمَّ يَا حَسِيبُ فِي ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ جَلَالًا وَشَرَفًا وَكَمَالًا، وَيَا كَافِيَ كُلِّ مَنِ وَكَمَالًا، وَيَا سَرِيعَ الْحِسَابِ، يَا رَبَّ الْعِبَادِ، وَيَا كَافِيَ كُلِّ مَنِ اسْتَعَانَكَ وَوَالَاكَ، فَنِعُمَ الْحَسُبُ أَنْتَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْحَسِيبِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الْحَسِيبِ

النَّسِيب، سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، الَّذِي اسْتَكُفَاكَ فَكَفَيْتَهُ، وَاسْتَعَانَكَ فَأَعَنَّتُهُ، وتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكُنْتَ حَسْبَهُ، وَعَلَّمْتَهُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مِنْ حَرَكَةِ الْأَفْلَاكِ؛ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ، وَهِلَالَ رَمَضَانَ، وَالْأَشْهُرَ الْحَرَامَ لأَدَاءِ الْحَجِّ وَالصِّيَام، وَزَكَاةِ الأَمْوَال، وَليُعَلِّمَ النَّاسَ كَيْفَ تُسْتَوْفَى الْحُتُّوقُ، وَتَتَيَسَّرُ لَمُثُمَّ أَسْبَابُ الْمُعَاشِ وَرَاحَةُ الْبَال، وَقُلْتَ فِي مُحُكَم الْكِتَابِ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَّاةً وَٱلْقَكُرُ نُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ [يونس: ٥]، صَلَاةً تَكُونُ بِهَا حَسَّبِي، فَتَكْفِينِي وَتَهْدِينِي لِأُحَاسِبَ نَفُسِي فَلا تُطُغِيَنِي، فَأَزْدَادَ إِيهِانًا وإِحْسَانًا، فَأَنْتَسِبَ إِلَى حَبِيبِكَ وَمُصْطَفَاكَ الْقَائِل: «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي (١)، وَأَنَالَ مِنْ شَرَفِ قَوْلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤]، لِأَكُونَ مِتَن يَدُخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا سَابِقَةِ عَذَابِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَأَنْتَ حَسّبي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٢/ ١٠٤) برقم (١٣٧٧٦) وقال: مرسل حسن.

27 - اللَّهُمَّ يَا جَلِيلُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْجَلِيلِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي تَجَلَّيْتَ عَلَيْهِ بِصِفَةِ الجُكلا، فَحَلَّيْتَهُ بِالْمُيْبَةِ وَالْوَقَارِ، فَلَمْ يَنْظُرُهُ إِنسانٌ إِلَّا أَخَذَتُهُ رِعْدَةٌ تَحْمِيهِ فَحَلَّيْتَهُ بِالْمُيْبَةِ وَالْوَقَارِ، فَلَمْ يَنْظُرُهُ إِنسانٌ إِلَّا أَخَذَتُهُ رِعْدَةٌ تَحْمِيهِ مِنْ سُلُطَانِ جَمَالِ طَلَّعَتِهِ، فَصَارَ جَلَالُهُ نِقَابًا لِجَهَالِهِ، فَلا يَفْتَتِنُ مِنْ سُلُطَانِ جَمَالِ طَلَّعَتِهِ، فَصَارَ جَلَالُهُ نِقَابًا لَجَهَالِهِ، فَلا يَفْتَتِنُ نَاظِرُهُ كَهَا حَدَثَ لِصَواحِبِ يُوسُفَ، وَلا يَتَجَرَّأُ عَلَيْهِ سَفِيهٌ لِكَهَال نَاظُرُهُ كَهَا حَدَثَ لِصَواحِبِ يُوسُفَ، وَلا يَتَجَرَّأُ عَلَيْهِ سَفِيهٌ لِكَهَال نَاظُرُهُ كَهَا حَدَثَ لِصَواحِبِ يُوسُفَ، وَلا يَتَجَرَّأُ عَلَيْهِ سَفِيهٌ لِكَهَال وَالْحَهُلُ وَالْمَعَةِ، فَصَارَ الْجَلَلُ لُ وَصِنَا احْتَمِى فِيهِ الْجَهَالُ؛ تَوْقِيرًا لَهُ مِنَ اللَّهُ فَاءِ وَأَهُلِ الْجُلَالُ وَالْجَهَالُ؛ تَوْقِيرًا لَهُ مِنَ اللَّهُ مَا وَالْجَهَالُ وَالْجَهَالُ؛ تَوْقِيرًا لَهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا النَّبِيِّ صَاحِبِ الْجَلَلُ وَالْجَهَالِ، فَأَحْتَمِي بِحِمَاهُ، وَأُسُلُكُ سَبِيلَهُ سَبِيلَهُ سَبِيلَ الرَّشَادِ، وَتُورِثَنِي شَيعًا مِن جَلَالِهِ يَخْمِينِي وَأَسُلُكُ سَبِيلَهُ سَبِيلَهُ سَبِيلَ الرَّشَادِ، وَتُورِثَنِي شَيعًا مِن جَلَالِهِ يَخْمِينِي مِن تَطَاول أَهْلِ الْجُرُّأَةِ عَلَيَّ، يَا ذَا الْجَلَلُ وَالْإِكْرَامِ.

27 - اللَّهُمَّ يَا كَرِيمُ فِي ذَاتِكَ رِفْعَةً، وَفِي صِفَاتِكَ جَمَالًا، وَفِي أَفْعَالِهِ وَسَلَّمُ وَبَارِكُ أَفْعَالِكَ عَطَاءً وَبَذُلًا مِنْ قَبْلِ طَلَبِ الطَّالِبِينَ، صَلِّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ، كَرِيمِ الذَّاتِ شَرَفًا وَرُفْعَةً، جَمِيلِ الصِّفَاتِ خَلُقًا وَخُلُقًا، دائِمِ الْعَطَاءِ مِنْ خَزَائِنِ رَبِّ وَرِفْعَةً، جَمِيلِ الصِّفَاتِ خَلُقًا وَخُلُقًا، دائِمِ الْعَطَاءِ مِنْ خَزَائِنِ رَبِّ الْعِبَادِ، وكَيْفَ لَا وقد أُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَيْنَ، فَفِي كَرَمِهِ كالسَّحَابِ الْمُرسَلَةِ، تَعُمُّ كُلَّ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالدَّوابِ، فَهُوَ لِلْأَكُوانِ الْيَدُ

الْعُلِّيَا الَّتِي هِيَ خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى، فَصَارَ عَائِلًا لِلْأَكُوانِ مِنْ خَزِائِنِ الْكَرِيمِ، ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَى ﴾ [الضحى: ٨]، صَلَاةً تُورِثُنِي كَرَمًا وَرِفْعَةً فِي ذَاتِي، وَجَمَالًا فِي صِفَاتِي وَأَخُلَاقِي، وَعَطَاءً لِكُلِّ مَنْ سَأَلَنِي وَرَجَانِي، حَتَّىٰ أَسَعَ النَّاسَ بِأَخْلَاقِي إِنْ لَمُ أَسَعُهُمُ لِكُلِّ مَنْ سَأَلَنِي وَرَجَانِي، حَتَّىٰ أَسَعَ النَّاسَ بِأَخْلَاقِي إِنْ لَمُ أَسَعُهُمُ بِأُمُوالِي، يَا اللهُ يَا غَنِيُ يَا كَرِيمُ.

٤٤ - اللَّهُمَّ يَا رَقِيبُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وِبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الرَّقِيبِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي كَانَ مِنْ كَمَالِ مُرَاقَبَتِهِ لِرَبِّهِ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، فَصَارَ مَحَلًّا لِتَجَلَّيَّاتِ مَوْلَاهُ، الْمُنْعَكِسَةِ مِنْهُ عَلَى سَائِرِ الْأَكُوانِ رَحْمَةً لِلْعَالِينَ، مُرَاقِبًا لِلْأَكُوانِ رَقَابَةَ رَحْمَةٍ وَهِدَايَةٍ وَشَفَاعَةٍ وَحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ، صَلَاةً أَتَعَلَّقُ بالرَّقِيبِ حَيَاءً مِنْ رَقَابَتِهِ فَلا أَعْصِية، وَرَقَابَةً لِقَلْبِي فَلَا يَغْفُلَ، وَلِرُوحِي فَلَا تَفْتُرَ، وَلِسِرِّي فَلَا يَغِيبَ عَنُ رُؤْيَةِ مَوْلَاهُ، فَأَقُومَ بِحَقِّ الرِّعَايَةِ لِظَاهِرِي وَبَاطِنِي، فَكُلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَأَنْ أَرْقُبَ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَهُل بَيْتِهِ، قِيَامًا بِحَقِّهِمْ، وَفَنَاءً فِي حُبِّهِمْ، وَأَنْ أَرْقُبَ الله َ فِي خَلْقِهِ، فَلا أَظْلِمَهُمْ وَلا أَخْذُهُم وَلا أَحْقِرَهُمْ، بَل أَنْصَحَهُمْ وَأَرْعَاهُمْ لِوَجْهِكَ يَا اللهُ يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبٌ. 20 - اللَّهُمَّ يَا مُجِيبُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْمُحِيبِ، وَعَلَى آلِهِ، أَوَّل مُجِيبٍ لِنِدَاءِ (كُنِ) اللُوجَّهِ لِلْمَعْلُومِ الْمُعْدُومِ الْمُرَادِ إِيجَادُهُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَوْجُودٍ، وَأَوَّلَ مُجِيبٍ لِلْعَهْدِ الْمُعْدُومِ الْمُرَادِ إِيجَادُهُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَوْجُودٍ، وَأَوَّلَ مُجِيبٍ لِلْعَهْدِ اللَّوَلِ الْمُعْدُومِ اللَّوَلِ اللَّعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْولِ الللَّهُ وَالْمُؤْمِولِ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وا

<sup>(</sup>١) أخرجه الستة إلا البخاري بألفاظ متقاربة أقربها لفظ ابن ماجه (١٣/ ٢٢) برقم (٤٤٥٠).

# صلوات اليوم الرابع الصلاة البرزخية

(١٠) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنا مُحُمَّدٍ، الْبَرُزَخِ بَيْنَ الْأَحَدِيَّةِ وَالْوَاحِدِيَّةِ، وَبَيْنَ الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ، سِرِّ التَّجَلِّي الأَعْظَمِ، أَحْمَدُ البِّدَايَةِ وَالْبِشَارَةِ، مُحَمَّدُ النِّهَايَةِ وَالْمِدَايَةِ، مَحْمُودُ السِّيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ، الْبِدَايَةِ وَالْبِشَارَةِ، مُحَمَّدُ النِّهايَةِ وَالْمِدَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كَمَالِكَ وَكَمَا مُصْطَفَى الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كَمَالِكَ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ(١٠).

#### صلاة التجلى

(١١) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَجَلَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ بِقَوْل: ﴿ وَمَا اللَّهُوَّةِ اللَّهُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّهُ الْفَرَءَاتِ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ( ) ﴾ [المنمل: ٦]، وَمُفْتَتَحِ النَّبُوَّةِ اللَّهُ وَالنَّمَل: ٦]،

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي بين المغرب والعشاء بالمسجد النبوي الشريف على يمين المنبر في شعبان ١٤٣٢هـ.

وَتَجَلِّي الْأُلُوهِيَّةِ الْأَعْظَمِ بِقَوْل: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ ﴿ وَكَلِّي الْأُلُوهِيَّةِ الْأَعْظِيمِ، وَالنَّهْجِ الْقَوِيمِ، وَالنَّهْجِ الْقَوِيمِ، وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ مَا وَضَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَادِكَ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْعِنَايَةِ وَصَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَادِكَ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، يَا اللهُ يَا مُجُيبُ (۱).

#### صلاة الأولية والآخرية

(١٢) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوْدِيَّةِ، وَالْقَائِمِ مُحَمَّدِ الْآخِوِيَّةِ، وَالنَّبُوَّةِ وَالْمِلْدَايَةِ، المُتَخَلِّقِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكُمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكْمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْفَرَ وَسَلِّمُ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْقُرْبِ وَالتَّخْصِيصِ، يَا كَرِيمُ، يَا مُجِيبُ، يَا وَدُودُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف الثاني من شعبان ١٤٣٢هـ.

 <sup>(</sup>٢) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف
 الثانى من شعبان ١٤٣٢هـ.

# 

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسُنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِ كَتَهُمُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٥٦].

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّها، ما عَلِمْنا مِنْها وَمَا لَرُ نَعُلَمْ، عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، المُتَعَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَحَقِّقِ بِها، وَعَلَى آلِه، وَارْزُقُنا حَبَّةً فِيهِ وَتَعَلُّقًا بِه، يُورِثُنا مِنْهُ وعلى يَدَيْهِ تَعَلُّقًا وَتَحَلُّقًا وَتَحَقُّقًا بِأَسْمَائِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنُ هو اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ، صَلِّ صَلَاةَ هُوِيَّةٍ عَلَىٰ مَنُ جَعَلْتَهُ هُوِيَّةَ الْأَكُوانِ وَسِرَّ رُوحَانِيَّتِهَا، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، وَاجْعَلْهُ هُوِيَّةً لِذَاتِي، وَرُوحًا لِرُوحِي، أَسْلَمُ مِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشْقِيَاءِ، وَأَنَالُ مِهَا عَطَاءَ السُّعَدَاءِ. لِرُوحِي، أَسْلَمُ مِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشْقِيَاءِ، وَأَنَالُ مِهَا عَطَاءَ السُّعَدَاءِ.

23 - اللَّهُمَّ يَا وَاسِعُ، يَا مَنُ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلُمًا، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْوَاسِعِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي وَسِعْتَ بِهِ الْأَكُوانَ رَحْمَةً وَعِلْمًا، فَوَسِعَ النَّاسَ هِدَايَةً وَعَطَاءً وَشَفَاعَةً وَخُلُقًا، وَوَسِعَ الْخَاسِ اللَّهُ عَلَمًا عَلَىٰ وَشَفَاعَةً وَخُلُقًا، وَوَسِعَ الْجَاهِلَ عِلْمًا وَحِلْمًا، صَلَاةً تُوسِعُ بِهَا عَلَىٰ وَشَفَاعَةً وَخُلُقًا، وَوَسِعَ الْجَاهِلَ عِلْمًا وَحِلْمًا، صَلَاةً تُوسِعُ بِهَا عَلَىٰ وَمَنُ مَعِيَ فِي الرِّزُقِ وَالْعِلْمِ وَالْفَهُمِ، حَتَّى أَسَعَ كُلَّ مَنْ سَأَلَنِي، وَلَا أَخَيْبُ رَجَاءَ مَنْ قَصَدَنِي، تَخَلُّقًا بِأَخْلَقِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ، يَا وَاسِعُ، يَا عَلِيمُ، يَا حَكِيمُ.

٧٤ - اللَّهُمَّ يَا حَكِيمُ، يَا مَنْ تُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ تَشَاءُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْحَكِيمِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي آتَيْتَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ؛ لِيُعَلِّمَنَا وَيُزَكِّينَا، صَلَاةً تُورِثُنِي بِمَا حِكْمَةً مِن الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة فِي اللهُ عَلَى اللهُ وَعُقِلِي وَوِجْدَانِي، حَتَّى أَتْقِنَ وَأُحْكِمَ مَا أَقَمَتَنِي فِيهِ، وَأَرَدْتَهُ مِنِي، فَإِنَّكَ تُحِبُّ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَنْ يُتُقِنَهُ ، يَا مَنْ أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ.

٨٤ - اللَّهُمَّ يَا وَدُودُ، يَا حَبِيبُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْوَدُودِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَظْهَرًا لِوُدِّكَ لِيَّالِيَ مَعْمَدٍ، فَهُوَ حَبِيبُكَ وَأَنْتَ حَبِيبُهُ، أَرْسَلْتَهُ لِخِلْقِكَ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ

أَحْبَبْتُهُ، فَوَالَيْتَهُ بِنَصْرِكَ وَرِعَايَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ، وَعَلَّمْتَهُمُ الْقِيَامَ بحق وُدِّكَ، فَصِرْتَ لَهُم حَبِيبًا، وَصَارُوا لَك أَحْبَابًا، صَلَاةً تَجْعَلُنِي مِنَ قُلْتَ فِيهِمْ: ﴿ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ صَلَاةً تَجْعَلُنِي مِنَ قُلْتَ فِيهِمْ: ﴿ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ [المائدة: 3٥]، ومِمَّن قُلْتَ فِيهِمْ: ﴿ إِنَّ اللّهِ مِنْ عَامَنُوا وَعَمِلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَرَحْنَ وُدًا ﴾ [مريم: ٩٦]، فَتُؤْنِسَ وَحُشَتِي، وَتَغْفِرَ زَلَّتِي، وَتَقْبَلَ دَعُوتِي، وَتَرْفَعَ هِمَّتِي، يَا رَحِيمُ، يَا وَحُيمُ، يَا وَدُودُ، يَا الله .

٩٩ - اللَّهُمَّ يَا تَجِيدُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْمَجْيدِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، تَجِيدِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَال، صَلَاةً تُورِثُنِي بِهَا مَجْدًا ذَاتِيًّا، بِرَفْعِ الْهِمَّةِ إِلَيْكَ، وَمَجْدًا فِي صِفَاتِي بِحُسْنِ تُورِثُنِي بِهَا مَجْدًا فِي صِفَاتِي بِحُسْنِ الْأَخْلَاقِ، وَمَجُدًا فِي عَمْدَا فِي أَفْعَالِي بِالْتِزَامِ الْأَدَبِ، لِأَقْرُبَ مِنْ جَنَابِ الْأَخْلَاقِ، وَمَجُدًا فِي أَفْعَالِي بِالْتِزَامِ الْأَدَبِ، لِأَقْرُبَ مِنْ جَنَابِ حَضْرَةِ الْحَمِيدِ الْمُجِيدِ يَا مُجِيدِ يَا مُجِيدٍ.

• ٥ - اللَّهُمَّ يَا بَاعِثُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ، عَبْدِ الْبَاعِثِ، وَعَلَىٰ الَّذِي جَعَلْتَهُ بَاعِمًّا لِلْوُجُودِ مِنْ حَضْرَةِ الْعَدَمِ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكِمِينَ ﴾ [الأنبياء: الْعَدَمِ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكِمِينَ ﴾ [الأنبياء: العَدَمِ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَإِنَّكَ اللَّهُ وَايَةٍ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَإِنَّكَ اللَّهِ وَايَةٍ فِي نُفُوسٍ أَهْلِ الغَوَايَةِ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَإِنَّكَ

لَهُ يَعَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ [الشورى: ٥٢]، وَبَاعِثًا لِأَرْزَاقِ الْعَبَادِ حِسَّا وَمَعُنَى بِدَلِيلِ: ﴿ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعُطِي ﴾ (١) صَلاَةً تَجْعَلُنِي بَاعِثًا لِنَفْسِي وَلَنْ تَعَلَّق بِي، إِلَى حَضْرَةِ عَلَّامِ الْغُيُوبِ، بِمُجَرَّدِ النَّظُرَةِ وَالْإِشَارَةِ بِالْحَالِ وَالْمَقَالِ، وَتَبْعَثُنِي عَلَى خَيْرِ حَالَةٍ، يَا بَاعِثُ يَا وَهَابُ.

10-اللَّهُمَّ يَا شَهِيدُ يَا حَاضِرُ لَا يَغِيبُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الشَّهِيدِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي كَانَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّلَةُ شَهِيدًا عَلَىٰ مَا سِوَاكَ، صَلَاةً أَشْهَدُكَ بِهَا فِي كُلِّ إِيَّاكَ، فَجَعَلْتَهُ شَهِيدًا عَلَىٰ مَا سِوَاكَ، صَلَاةً أَشْهَدُكَ بِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ لَا أَجْهَلَكَ فِي شَيْءٍ، مُتَحَقِّقًا بِوَحُدَةِ الشُّهُودِ لِلْمَلِكِ شَيْءٍ، حَتَّىٰ لَا أَجْهَلَكَ فِي شَيْءٍ، مُتَحَقِّقًا بِوَحُدَةِ الشُّهُودِ لِلْمَلِكِ المُعْبُودِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، وكَفَى المُعْبُودِ ﴿ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، وكَفَى بِالله شَهِيدًا، وَأَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَمَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ.

٥٢ - اللَّهُمَّ يَا حَقُّ يَا مُبِينُ، يَا مَنُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْحَقِّ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي كَانَ مَظْهَرًا لِلْحَقِّ، فَعَلَى آلِهِ، الَّذِي كَانَ مَظْهَرًا لِلْحَقِّ، فَقَذَفْتَ بِهِ عَلَى الْبَاطِلِ فَدَمَغَهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ، وَالَّذِي قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى (١٢/ ١١٠) برقم (٧٧٢).

﴿ جَاآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١]، صَلَاةً تُورِثُنِي بِهَا إِرْتًا مِنْ هَذَا، فَأَكُونَ مَظْهَرًا لِلْحَقِّ، فَلَا دَعُوىٰ فِي أَقُوالِي، وَلَا هَوًى فِي نَفُسِي، فَأَصِيرَ حَقًّا صِرْ فَا تَدْمَغُ بِهِ كُلَّ بَاطِل وَزُورٍ، فَتُحِقَّ بِيَ الْحَقَّ وَتُبْطِلَ بِيَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ، اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، وَاهْدِنَا لَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

٥٣ - اللَّهُمَّ يَا وَكِيلُ يَا كَافِيَ مَنِ اسْتَكُفَاهُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْوَكِيل، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي قُلَّتَ لَهُ كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيح: «أَنْتَ عَبُدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلَ»(١)، وقُلْتَ له: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨١]، فَكَانَ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ مَنْ تَوكَّلَ عَلَيْكَ مِنَّنْ خَلَقْتَ، وَلِذَا أَرْسَلْتَهُ كَافَّةً لِلنَّاسِ، فَكَانَ كَافِيًا لَهُم، نَاصِحًا وَهَادِيًا وَشَفِيعًا، فَلا نَبيَّ بَعْدَهُ، فَنِعْمَ الْمُتَوَكِّلُ وَنِعْمَ الْمُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، صَلَاةً أَتَوَكَّلُ بِهَا عَلَيْكَ فِي كُلِّ شُئُونِي الظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مُفَوِّضًا أَمْرِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨/ ٥٤) برقم (٢١٢٥).

إِلَيْكَ، فَكُنْ حَسِيبِي، وَكُنْ كَفِيلِى، يَا نِعْمَ الْوَكِيلُ وَيَا نِعْمَ النَّصِيرُ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣].

٥٥ - اللَّهُمَّ يَا مَتِينُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَبِدِ الْمَتِينِ، وَكَانَ مَعَ الْكُفَّارِ لَا عَبِدِ الْمَتِينِ، وَكَانَ مَعَ الْكُفَّارِ لَا عَبِد الْمَتِينِ، وَكَانَ مَعَ الْكُفَّارِ لَا يُدَاهِنُ وَلَا يَلِينُ، صَلَاةً تُعِينُنِي عَلَىٰ أَنْ أَتَوَغَّلَ فِي هَذَا الدِّينِ الْمَتِينِ يُدَاهِنُ وَلَا يَلِينُ، صَلَاةً تُعِينُنِي عَلَىٰ أَنْ أَتَوَغَّلَ فِي هَذَا الدِّينِ الْمَتِينِ يُرفِقٍ بِلَا إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ، وَأَتَجَنَّبَ التَّنَطُّعَ فِي الدِّينِ، يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ.

٥٧ - اللَّهُمَّ يَا حَمِيدُ، يَا مَحُمُودَ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالأَفْعَال، يَا حَامِدَ كُلِّ مَنُ أَطَاعَهُ وَاتَّبَعَ هُدَاهُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ، عَبُدِ الْحَمِيدِ، وَعَلَى آلِهِ، المُحُمُودِ فِي الْأَرْضِ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ، عَبُدِ الْحَمِيدِ، وَعَلَى آلِهِ، المُحُمُودِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وأَحْمَدَ حَامِدٍ لله، فَهُوَ الْحَامِدُ المُحُمُودُ، صَاحِبُ المُقَامِ المُحْمُودِ، وَالْحَوْضِ المُورُودِ، صَلَاةً تَجْعَلُنِي مَحْمُودَ الْعَقَائِدِ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، حَمْدًا يُوافِي وَالْأَقُوال وَالْأَفْعَال، حَامِدًا لَكَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، حَمْدًا يُوافِي نِعَمَكَ، وَيُحَالِ ذَاتِكَ، وَعَظَمَةِ سُلُطَانِكِ.

٥٨ - اللَّهُمَّ يَا مُحْصِيَ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا وعِلْهًا، صَلِّ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْمُحْصِي، وَعَلَى آلِهِ، أَكْمَلِ مَنْ أَحْصَى الْأَنْفَاسَ وَالْأَوْقَاتِ وَاللَّحَظَاتِ فِي ذِكْرِكَ وَإِرْشَادِ عَبِيدِكَ،

فَلَمُ تَصُدُرُ مِنْهُ غَفَلَةٌ؛ لِكَمَالِ مُرَاقَبَتِهِ لِمَنَ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا مُرَاقَبَةً لِأَنفُسِنَا وَأَقْوَالِنَا، فَلَا نَضِلُّ وَلَا نَنسَى، وَنكُونُ مِثَن أَحْصَىٰ أَسْمَاءَكَ الْحُسُنَى تَعَلُّقًا وَتَخَلُّقًا؛ لِنتَحَقَّقَ بِقَول النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّمَ: «إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّمَ: «إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلّا وَاحِدًا مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنّةَ»(١).

٥٩ / ٥٠ - اللَّهُمَّ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْبُدِئِ الْمُعِيدِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي بَدَأْتَ بِهِ الْأَكُوانَ مِنْ حَضْرَةِ الْعَدَمِ، وَأَعَدُتَ بِهِ الْحَلَّقَ مِنْ ظَلَامِ الْكُفُرِ وَالضَّلَال مِنْ حَضْرَةِ الْعَدَايَةِ والإِيمَانِ، صَلَّاةً تُبُدِي لِي بِهَا مَا خَفِي عَنِي مِنْ إِلَى نُورِ الهِدَايَةِ والإِيمَانِ، صَلَّاةً تُبُدِي لِي بِهَا مَا خَفِي عَنِي مِنْ حَقَائِقِ الْعُلُومِ وَالْفُهُومِ لِأَزْدَادَ إِيمَانًا وَخَشْيَةً، وَتُعِيدُ ذَلِكَ عَلَى جَوَارِحِي طَاعَةً وَاجْتِهَادًا، وعلى لِسَانِي بَيَانًا وَإِرْشَادًا، وعلى لِسَانِي بَيَانًا وَإِرْشَادًا، وعَلَى جَوَارِحِي طَاعَةً وَاجْتِهَادًا، وعلى لِسَانِي بَيَانًا وَإِرْشَادًا، وعَلَى مِنْ قَلْبِي نُورًا وَيَقِينًا، وَعَلَى رُوحِي حُضُورًا وَشُهُودًا، وَعَلَى سِرِّي قَلْبِي نُورًا وَيَقِينًا، وَعَلَى رُوحِي حُضُورًا وَشُهُودًا، وَعَلَى سِرِّي أَنْسًا وَشُوقًا، يَا مَنْ عَوَّدُتَ اللُّطُفَ أَعِدُ عَادَاتِكَ بِاللَّطُفِ الْبَهِجِ، يَا اللهُ يَا مَنْ بَدَأْتَ الْخَلُقَ بِالرَّحْمَةِ أَعِدُ عَادَاتِكَ عَلَيْنَا لِتَخْتِمَهَا لَنَا لَا اللهُ يَا مَنْ بَدَأْتَ الْخَلُقَ بِالرَّحْمَةِ أَعِدُ عَادَاتِكَ عَلَيْنَا لِتَخْتِمَهَا لَنَا لَا اللهُ يَا مَنْ بَدَأْتَ الْخَلُقَ بِالرَّحْمَةِ أَعِدُ عَادَاتِكَ عَلَيْنَا لِتَخْتِمَهَا لَنَا لَاللهُ يَا مَنْ بَدَأْتَ الْخَلُقَ بِالرَّحْمَةِ أَعِدُ عَادَاتِكَ عَلَيْنَا لِتَخْتِمَهَا لَنَا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٩٨١، برقم (٢٥٨٥)، مسلم: ٤/ ٢٠٦٢، برقم: (٢٦٧٧).

بِالرَّحْمَةِ يَا رَحِيمُ ﴿كُمَابَدَأْنَا أَوَّلَ حَمَاقٍ نَعِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

77 - اللَّهُمَّ يَا حَيُّ، يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، نَدُعُوكَ مُخْلِصِينَ لَكَ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْحَيِّ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي تَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا مُحَمَّدٍ، عَبْدِ الْحَيِّ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي تَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فَأَحْيَثَ بِهِ الْأَكُوانَ وَالْأَرُواحَ وَالْقُلُوبَ، فَكَانَ لِلْأَكُوانِ يَمُوتُ، فَأَحْيَتَ بِهِ الْأَكُوانَ وَالْأَرُواحَ وَالْقُلُوبَ، فَكَانَ لِلْأَكُوانِ كَالْعَافِيةِ لِلْأَبْدَانِ، صَلَاةً أَسْتَمِدُ جَهَا مِنَ الْحَيِّ حَيَاةً لِرُوحِي مِنَ كَالْعَافِيةِ لِلْأَبْدَانِ، صَلَاةً أَسْتَمِدُ جَهَا مِنَ الْحَيِّ حَيَاةً لِرُوحِي مِنَ الْعَلْمِ وَالْمُعْرِفَةِ، فَأَحْيَا جَهَا حَيَاةً طَيِّبَةً، وَمَعِيشَةً هَنِيَّةً، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اللَّعِلْمِ وَالْمُعْرِفَةِ، فَأَحْدِيَا جَهَا حَيَاةً طَيِّبَةً، وَمَعِيشَةً هَنِيَّةً، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

يَا اللهُ، وَأَنْ تُورِثَنَا مِن نَبِيِّنَا بِبَرَكَةِ هَذَا الْإِسْمِ حَيَاةً لِكُلِّ أَرُضٍ نَنْزِلُ بِهَا، وَكُلِّ إِنْسَانٍ يَلُوذُ بِنَا.

75 - اللَّهُمَّ يَا قَيُّومُ، يَا مَنُ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ، عَبْدِ الْقَيُّومِ، وَعَلَىٰ كَسَبَتُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ، عَبْدِ الْقَيُّومِ، وَعَلَىٰ اللَّهِ، الَّذِي قَامَ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ أَكْمَلَ قِيَامٍ، وَقَامَ عَلَىٰ شُكْرِكَ حَقَّ قِيَامٍ، وَقَامَ بِهِدَايَةِ خَلْقِكَ خَيْرَ قِيَامٍ، فَكَانَ النَّاصِحَ الْأَمِينَ الرَّءُوفَ قِيَامٍ، وَقَامَ بِهِدَايَةٍ خَلْقِكَ خَيْرَ قِيَامٍ، فَكَانَ النَّاصِحَ الْأَمِينَ الرَّءُوفَ الرَّحِيمَ، صَلَاةً تُورِثُنِي بِهَا قِيَامًا عَلَىٰ مَا وَلَيْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ نَفْسٍ وَنِسَاءٍ وَعِيَالٍ، فَلَا أُقَصِّرَ فِي رِعَايَةٍ أَوْ عِنَايَةٍ أَوْ هِدَايَةٍ، فَأَكُونَ قَائِبًا بِكَ، مُتَحَقِّقًا بِذَلِكَ، فَانِيًا فِي ذَاتِكَ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

70 - اللَّهُمَّ يَا واجِدُ، وَكُلُّ مَنْ دُونَهُ فَاقِدٌ، صَلِّ وَسَلَّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَاجِدِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي وَجَدْتَهُ يَتِيمًا لَا مِثْلَ لَهُ فَاوَيْتَهُ، وَوَجَدْتَهُ مُحِبًّا لِذَاتِكَ فَهَدَيْتَهُ وَهَدَيْتَ بِهِ وَهَدَيْتَ لِا مِثْلَ لَهُ فَاوَيْتَهُ، وَجَدْتَهُ مُحِبًّا لِذَاتِكَ فَهَدَيْتَهُ وَهَدَيْتَ بِهِ وَهَدَيْتَ لِا مِثْلُ لَهُ فَاوَيْتَهُ، وَجَدْتَهُ مُحِبًّا لِذَاتِكَ فَهَدَيْتَهُ وَجَدَنْتَ بِهِ وَهَدَيْتَ بِهِ وَهَدَيْتَ إِلَيْهِ، وَوَجَدْتَهُ مُحِبًّا أَنْ يَعُولَ الْحَلْقَ فَأَغْنَيْتَهُ ، وَجَعَلْتَ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ اللَّهُ وَجَدْتَهُ مُحِبًّا أَنْ يَعُولَ الْحَلُقُ فَأَغْنَيْتَهُ ، وَجَعَلْتَ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ اللَّهُ وَجَدَّتُهُ مُعَلِّدًا وَجُدًا أَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ طَلَبِي، وَفَقَدًا الْأَرْضِ بِيَدِهِ، صَلَاةً تَرْدُقُنِي جِهَا وَجُدًا أَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ طَلَبِي، وَفَقَدًا عَنْ نَفُسِي، فَلَا أَخْتَارَ إِلَّا مَا تَغْتَارُ، يَا مَنْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ.

7٦- اللَّهُمَّ يَا مَاجِدُ فَلَا مَجُدَ إِلَّا لَكَ وَمِنْكَ وَبِكَ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمَاجِدِ، وَعَلَى آلِهِ، أَجُدِ مَنْ خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَهَدَيْتَ، فَمَجُدُهُ مِنْ جَدِكَ، وَعِزَّهُ مِنْ مَخِدِكَ، وَعِزَّهُ مِنْ عَزِيْكَ، وَعِزَّهُ مِنْ عَزِيْكَ، صَلَاةً أَسْتَمِدُ بِهَا مَجُدُا مِنْ مَجُدِهِ، وَرِفْعَةً مِنْ رِفْعَتِهِ، وَعِزَّامِنْ عِزِّكَ، صَلَاةً أَسْتَمِدُ بِهَا مَجُدًا مِنْ مَجُدِهِ، وَرِفْعَةً مِنْ رِفْعَتِهِ، وَعِزَّامِنْ عِزِّهِ، يَا اللهُ أَنْتَ المُاجِدُ المُجِيدُ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، نَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخُلُودِ، مَعَ المُقَرَّبِينَ الشَّهُودِ، الرُّكَعِ السُّجُودِ، المُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ.

## صلوات اليوم الخامس الصلاة البرزخية

(١٣) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنا مُحَمَّدٍ، الْبَرُزَخِ بَيْنَ الْأَحَدِيَّةِ وَالْمُواحِدِيَّةِ، وَبَيْنَ الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ، سِرِّ التَّجَلِّي الأَعْظَمِ، أَحْمَدُ البِّهَارَةِ، مُحَمَّدُ النِّهايَةِ وَالْمِدَايَةِ، مُحَمُّودُ السِّيرةِ وَالسَّرِيرةِ، الْبِدَايَةِ وَالْبِشَارَةِ وَالسَّرِيرةِ، مُصَطَفَى الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كَالِكَ وَكَا مُصُطَفَى الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كَالِكَ وَكَا يَلِيقُ بِكَالِهِ نَاكَةً بِكَالِهِ (۱).

#### صلاة التجلي

(١٤) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَجُلَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ بِقَوَل: ﴿ وَمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَجُلَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ بِقَوْل: ﴿ وَمَا النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّهُ الْقُرْءَاتِ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ النَّمَل: ٦]، وَمُفْتَتَحِ النَّبُوَّةِ بِقَوْل: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلُقَى الْقُرْءَاتِ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ النَّمَل: ٦]،

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي بين المغرب والعشاء بالمسجد النبوي الشريف على يمين المنبر في شعمان ١٤٣٢هـ.

وَتَجَلِّي الْأُلُوهِيَّةِ الْأَعْظَمِ بِقَوْل: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكَلِّي الْأُلُوهِيَّةِ الْقَوِيمِ ، وَالنَّهْجِ الْقَوِيمِ ، وَالسَّمِ اللَّهُ عَلَى اللهِ وَسَلِّمُ بِقَدْرِ مَا وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ، الرَّعُوفُ الرَّحِيمُ ، وَعَلَى اللهِ وَسَلِّمُ بِقَدْرِ مَا وَضَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَارِكَ ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ ، يَا اللهُ يَا مُجِيبُ (۱).

#### صلاة الأولية والآخرية

(١٥) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْآخِودِيَّةِ، وَالْقَائِمِ مُحَمَّدِ الْآخِوبِيَّةِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْمُلْدُةِ عَلَى أَكُمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكُمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَى يَدَيْهِ أَوْفَرَ وَسَلِّمْ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَى يَدَيْهِ أَوْفَرَ وَسَلِّمْ كَمَا هُو وَعَلَى يَدَيْهِ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْقُرْبِ وَالتَّخْصِيصِ، يَا كَرِيمُ، يَا مُجِيبُ، يَا وَدُودُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ مُنَا اللهُ أَيْ اللّهُ أَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ أَيْ اللهُ أَلَا اللهُ أَيْ اللهُ أَلَا اللهُ أَيْ اللهُ أَيْ اللهُ أَلَا اللهُ أَلْ اللهُ أَلَا اللهُ أَلُولُ اللهُ أَلَا الللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا الللهُ أَلَا اللهُ أَلَا الللهُ أَلْهُ أَلَا الللهُ أَلْ أَلَا الللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُو أَلْهُ أَلَا أَلْهُ

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف الثاني من شعبان ١٤٣٢هـ.

 <sup>(</sup>٢) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف الثاني من شعبان ١٤٣٢هـ.

# 

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٥٦].

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ بِأَسْهَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّها، ما عَلِمْنا مِنْها وَمَا لَرُ نَعْلَمْ، عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، المُتَعَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ فِيهِ وَتَعَلَّقًا بِه، يُورِثُنا مِنْهُ والمُتَحَقِّقِ بِها، وَعَلَى آلِه، وَارْزُقْنا عَبَّةً فِيهِ وَتَعَلَّقًا بِه، يُورِثُنا مِنْهُ وعلى يَدَيْهِ تَعَلَّقًا وَتَحَلُّقًا وَتَحَقُّقًا بِأَسْمَائِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنُ هو اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ، صَلِّ صَلَاةَ هُوِيَّةٍ عَلَىٰ مَنُ جَعَلْتَهُ هُوِيَّةَ الْأَكُوانِ وَسِرَّ رُوحَانِيَّتِهَا، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، وَاجْعَلْهُ هُوِيَّةً لِذَاتِي، وَرُوحًا وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، وَاجْعَلْهُ هُوِيَّةً لِذَاتِي، وَرُوحًا لِرُوحِي، أَسُلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشْقِيَاءِ، وَأَنَالُ بِهَا عَطَاءَ السُّعَدَاءِ.

77 - اللَّهُمَّ يَا وَاحِدُ فَلَا يَتَعَدَّدُ، يَا مَنْ تَجَلَّيتَ فِي الْمُظَاهِرِ، ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، صلِّ وَسَلِّمُ وَبَهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، صلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْواحِدِ، وَعَلَى آلِهِ، عَبْدِكَ الْوَاحِدِ الَّذِي جَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ، فَصَلَّيتَ عَلَيْهِ لِتُمِدَّهُ بِمَدَدِكَ، فَيسَعُ الَّذِي جَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ، فَصَلَّيتَ عَلَيْهِ لِتُمِدَّهُ بِمَدَدِكَ، فَيسَعُ اللَّذِي جَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالِمِينَ، فَصَلَّيتَ عَلَيْهِ لِتُمِدَّهُ بِمَدَدِكَ، فَيسَعُ الْأَكُوانَ بِتَجَلِّيَاتِ وَاحِدِيَّتِكَ، صَلَاةً أَعْرِفُكَ مِهَا فِي كُلِّ شُعُونِي، وَلَا أَنْشَغِلَ بِالْمُظَاهِرِ وَلَا أَنشَغِلَ بِالْمُظَاهِرِ عَنِ الظَّاهِرِ، وَلَا بَتَعَدُّدِ التَّجَلِيَاتِ عَنِ الوَاحِدِ.

\* اللَّهُمَّ يَا أَحُدُ فَلَا يَتَجَزَّأُه يَا مَنِ احْتَجَبَ بِأَحَدِيَّتِهِ فِي مُرَادِقَاتِ عِزِّه، وَظَهَرَبُوا حِدِيَّتِهِ فِي صُورِ تَجَلِّياتِه، صَلِّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ عَبْدِ الْأَحَدِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي حَجَبْتَ أَحْمَدِيَّتَهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْأَحَدِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي حَجَبْتَ أَحْمَدِيَّتَهُ فِي ظَاهِرٍ مُحَمَّدِيَّتِهِ، وَجَعَلْتَ رُوحَانِيَّتَهُ سِرًّا سَارِيًا فِي الْأَكُوانِ، فِي ظَاهِرٍ مُحَمَّدِيَّتِه، وَجَعَلْتَ رُوحَانِيَّتَهُ سِرًّا سَارِيًا فِي الْأَكُوانِ، مَهَا ظَهَرَتْ، وَبِهَا رُزِقَتْ، وَبِهَا هُدِيَتْ، صَلَاةً لَا تَحْجُبُنِي بِمَظَاهِرٍ وَحْدَانِيَّتِكَ عَنْ سِرِّ أَحَدِيَّتِكَ، فَلَا أَعْتَمِدَ إِلَّا عَلَيْكَ، وَلَا أَسْتَعِينَ وَحُدَانِيَّتِكَ عَنْ سِرِّ أَحَدِيَّتِكَ، فَلَا أَعْتَمِدَ إِلَّا عَلَيْكَ، وَلَا أَسْتَعِينَ وَحُدَانِيَّتِكَ، فَلَا أَعْبُدَ شَيْئًا سِوَاكَ، مَهُ اتَعَدَّدَتُ وَتَغَشَّتُنِي أَنُوارُ ثَجَلِيَاتِ وَحُدَانِيَّتِكَ، فَلَا أَعْبُدَ شَيْئًا سِواكَ، مَهُ اتَعَدَّدَتُ وَتَغَشَّتُنِي أَنُوارُ ثَجَلِيَاتِ وَحُدَانِيَّتِكَ، فَلَا كَثُرَةً تَحْجُبُنِي عَنْ أَحَدِيَّتِكَ، وَلَا وَحُدَة تَحْجُبُنِي عَنْ أَحَدِيَّتِكَ، فَلَا وَحُدَة تَحْجُبُنِي عَنْ أَحَدِيَّتِكَ، وَلَا وَحُدَة تَحْجُبُنِي عَنْ أَحَدِيَّتِكَ، وَلَا وَحُدَة تَحْجُبُنِي عَنْ أَحَدُيَا الله أَنْ وَلَا عَلَى الله أَنْ وَلَا الله أَنْ وَلَا عَلَى الله أَنْ الله أَسْ فَي الله أَنْ وَلَا وَحُدَة الله أَنْ الله أَنْ الله أَلَا الله أَنْ الله أَنْ الله أَلَا الله أَلَا الله أَلَا الله أَنْ الله أَنْ الله أَلَا الله أَلَا الله أَلَوْلَ المَالِيَةِ الْمُؤْلِ الله أَنْ الله أَلَا الله أَنْ الله أَلَا الله أَلْ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الله أَلَا الله أَلْهُ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الله أَلْهُ الله أَلْمُ الله أَلَا الله أَلْمُ الله أَلْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الْمُؤْلُ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الْمُهُ الْعَلَدُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِيْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

7۸ - اللَّهُمَّ يَا صَمَدُ يَا مَلْجَاً الْقَاصِدِ يَا غَوْ ثَاهُ، فَأَنْتَ مَقْصِدُ الْكُلِّ، وَمَقُصُودُ كُلِّ عَابِدٍ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَقْصِدَ الْخَلُقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا شَغِيعَ قَبْلَهُ ؟ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْحَقِّ مِنَ الْخَلُقِ، صَلَاةً تَكُونُ بِمَا مَلْجَئِي شَغِيعَ قَبْلَهُ ؟ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْحَقِّ مِنَ الْخَلُقِ، صَلَاةً تَكُونُ بِمَا مَلْجَئِي وَنِهُ اللَّهُ وَتَعْوِدُ فِي وَشِفَائِي، وَتَعْوَرِثُنِي مِن وَنَجَاتِي، وَمَقْصِدِي وَمَقْصُودِي، وَغِيَاثِي وَشِفَائِي، وَتُورِثُنِي مِن هَذَا الْإِسْمِ حَتَّى أَكُونَ سَبَبَ الْغِنَى لِأَوْلِيَائِكَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَجَارًا هَذَا الْإِسْمِ حَتَّى أَكُونَ سَبَبَ الْغِنَى لِأَوْلِيَائِكَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَجَارًا وَعَوْنَا لِلْمُسْتَغِيثِينَ، وَغِيَاثًا لِلْمُسْتَغِيثِينَ، وَجَارًا لِلْمُسْتَغِيثِينَ، وَعَالَا لِلْمُسْتَغِيثِينَ، وَعَالَا لِلْمُسْتَغِيثِينَ، وَعَارًا لِلْمُسْتَغِيثِينَ، وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْتَاجِينَ، وَأَمَانًا لِلْخَافِينَ، وَغِيَاثًا لِلْمُسْتَغِيثِينَ، وَجَارًا لِلْمُسْتَعِيرِينَ، يَا غِيَاثَ اللَّسَتَغِيثِينَ يَا رَبَّ الْعَالَيْنَ.

 مُتَابَعَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَالْقِيامِ بِهَا كَلَّفْتَنِي بِهِ عَلَىٰ الْوَجُهِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِي، حَتَّى أَكُونَ مِثَنْ قُلُتَ فِيهِمْ: ﴿ إِنَّ ٱلْلُقِينَ فِ جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴿ فَ فِي مَنَّى مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَلَدِرٍ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْلُقِمِنَ ٤٥،٥٥].

المُسْتَقُدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمُقَدِّمِ الْمُؤخِّرِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي قَدَّمْتَهُ عَلَىٰ الْأَنْبِياءِ، فَأَمَّهُمْ لَيُلَةَ الْإِسْرَاءِ، وَقَدَّمْتَهُ عَلَىٰ الْمُلائِكَةِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، وَأَخْرَتَ إِبْلِيسَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، وَقَدَّمْتَهُ عَلَىٰ الْمُلائِكَةِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، وَأَخْرَتَ إِبْلِيسَ لَيْلَةَ الْمُعْوَاةِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَنْ سَائِرِ خَلْقِكَ، صَلَاةً تُعَرِّفُنِي بِمَرَاتِبِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَأْسَ الْخُورَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَنْ سَائِرِ خَلْقِكَ، صَلَاةً تُعَرِّفُنِي بِمَرَاتِبِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُمِّ، فَلَا يَشْغَلِنِي تَطَوَّعُ عَنْ وَاجِبٍ، وَلَا نَافِلَةٌ عَنْ فَرِيضَةٍ، عَلَىٰ الْمُهِمِّ، فَلَا يَشْغَلِنِي تَطَوَّعُ عَنْ وَاجِبٍ، وَلَا نَافِلَةٌ عَنْ فَرِيضَةٍ، عَلَىٰ الْمُهِمِّ، فَلَا يَشْغَلِنِي تَطَوَّعُ عَنْ وَاجِبٍ، وَلَا نَافِلَةٌ عَنْ فَرِيضَةٍ، عَلَىٰ الْمُهمِّ، فَلَا يَشْغَلَنِي تَطَوَّعُ عَنْ وَاجِبٍ، وَلَا نَافِلَةٌ عَنْ فَرِيضَةٍ، وَمَا أَشَرَرُتُ وَمَا أَشَرَرُتُ وَمَا أَعْلَتُهُ مِ مِنْ يَ أَنْتَ الْمُقَدِّ فِي مَا قَدَّمُ تُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَشَرَرُتُ وَمَا أَشَرَرُتُ وَمَا أَعْلَتُهُ مِ فَرَانَتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

٧٧/ ٧٤- اللَّهُمَّ يَا أُوَّلُ يَا آخِرُ، أَنْتَ الْأَبَدِيُّ الْأَزَلِيُّ الْبَاقِي السَّرْمَدِيُّ الدَّيْمُومِيُّ، قَهَرْتَ الزَّمانَ بِالْأَوَّلِيَّةِ، وَقَهَرْتَ الْفَنَاءَ بِالْآخِرِيَّةِ،صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْأَوَّلِ الْآخِرِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ أَوَّلَ النَّاسِ خَلْقًا، وَآخِرَهُمْ بَعُثًا، وَجَعَلْتَهُ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، فَهُو أَوَّلُ الْمُسلِمِينَ، وَأَوَّلُ الْعَابِدِينَ، وَأَوَّلُ مَنَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، فَهُو أَوَّلُ الْمُسلِمِينَ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع، وَأَوَّلُ مَنَ تَعْمُ الْقَيْمَةِ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع، وَأَوَّلُ مَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللْ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ اللللللِهُ الللللْمُ اللللللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

٧٦/٧٥ اللَّهُمَّ يَا ظَاهِرُ فَلَا يَخْفَى، وَيَا بَاطِنُ فَلَا يُحْفَى، وَيَا بَاطِنِ فَلَا يُدُرَكُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ، يُدْرَكُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ يَتَهُ، فَفِي الظَّاهِرِ وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي أَظْهَرُتَ مُحَمَّدِ يَتَهُ، وَأَبْطَنَتَ أَحْمَدِ يَتَهُ، فَفِي الظَّاهِرِ هُوَ هُوَ إِمَامُ الْمُرْسَلِينَ، وَسَيِّدُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَفِي الْبَاطِنِ هُو رُوحُ الْأَرُواحِ وَسِرُّ بَقَائِهَا، فَأَظْهَرْتَهُ بِأَلُوهِ يَتِكَ، فَهُو الْمَادِي إِلَى صِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ، وَأَبْطَنَتَهُ بِرُبُوبِيَّتِكَ فَهُو رَحْمَةُ الْعَالِينَ، صَلَاةً مُراطِكَ المُسْتَقِيمِ، وَأَبْطَنَتَهُ بِرُبُوبِيَّتِكَ فَهُو رَحْمَةُ الْعَالِينَ، صَلَاةً مُراطِكَ المُسْتَقِيمِ، وَأَبْطَنَتَهُ بِرُبُوبِيَّتِكَ فَهُو رَحْمَةُ الْعَالِينَ، صَلَاةً تُصلِحُ بِهَا ظَاهِرِي بِالتَّخَلُّقِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَتُنَوِّرُ بِهَا بَاطِنِي بِالتَّعَلُقِ بِالنَّعَلُقِ بِالنَّعَلُقِ بِالنَّعَالَقِ وَرَحْمَةُ الْعَالِينَ، وَلَا أَعْتَمِدُ فِي سِرِّي بِالتَّعَلِقِ بِالنَّعَلَقِ بِالنَّعَلَقِ بِاللَّهُمُ وَاتُ وَرَبُ الظَّاهِرَ، وَلَا أَعْتَمِدُ فِي سِرِّي بِالتَّعَلَقِ بِاللَّهُمَّ رَبَّ الشَّاهِرَ، وَلَا أَعْتَمِدُ فِي سِرِّي إِللَّهُمْ رَبُ السَّاهِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَ الْمُرْتَ وَلَا الْمَاطِنِ، وَلَا أَعْتَمِدُ فِي سِرِّي السَّاهُ وَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَ اللَّهُمُ وَلَا الْعَلَامُ وَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْمَاطِنِ، وَلَا أَنْ الْمَاطِنِ، «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّاهُ وَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْمَاطِنِ وَلَا أَعْتَمِدُ فِي سِرَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْوِلِ الْمُعْلِي الْمَاطِنِ وَلَا أَعْتَمِدُ وَلَا أَعْتَمِدُ وَلَيْتُهُ وَلَا أَعْتَمِدُ وَالْمَالِقُ وَالْمُعَالِي وَلَا أَعْتَمِدُ وَلَا أَعْتَمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا أَعْتَمِدُ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُعِلَّ وَالْمَالِقُ وَالْمُعِلَا أَلَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولِ الْمُعَالِمُ وَالْمُ الْ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، وَمُنْزِلَ الْتَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرُقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الاَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرُقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الآخِرُ الْخَدُ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقُرِ»(١٠).

٧٧ - اللَّهُمَّ يَا وَالِيِ الْحَسَانِ إِيجَادًا وَإِمْدَادًا وَإِرْشَادًا، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَالِي، وَعَلَىٰ اَلِهِ، الَّذِي وَلَيْتَهُ الْالْحَمَةِ، وَوَلَّيْتَهُ الْعِبَادَ بِالْحِدَايَةِ وَالْإِرْشَادِ، وَوَالَيْتَهُ وَلَيْتَهُ الْعِبَادَ بِالْحِدَايَةِ وَالْإِرْشَادِ، وَوَالَيْتَهُ وَلَيْتَهُ الْعَبَادَ بِالْحِدَايَةِ وَالْإِرْشَادِ، وَوَالَيْتَهُ وَلَيْتَهُ الْعَبَادَ بِالْحِدَايَةِ وَالْإِرْشَادِ، وَوَالَيْتَهُ بِمَدَدِكَ وَفَضَلِكَ؛ لِيسَعَ ذَلِكَ بِلُطُفِكَ، صَلَاةً تُوالِينَا بِنِعَمِكَ وَفَضَلِكَ، مَعَ التَّوْفِيقِ لِشُكْرِ ذَلِكَ، وَالْقِيَامِ بِأَعْبَاءِ مَا وَلَيْتَنَا عَلَيْهِ وَفَضَلِكَ، مَعَ التَّوْفِيقِ لِشُكْرِ ذَلِكَ، وَالْقِيَامِ بِأَعْبَاءِ مَا وَلَيْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِيَةِ أَنْفُسِنَا وَرَقَابَةِ قُلُوبِنَا، مَعَ حُسُنِ رِعَايَةِ مَنْ وَلَيْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِيَةِ أَنْفُسِنَا وَرَقَابَةِ قُلُوبِنَا، مَعَ حُسُنِ رِعَايَةِ مَنْ وَلَيْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ خَلِقِكَ، فَلَا نُضَيِّعَ مَنْ نَعُولُ، وَأَنْ تُصلِحَ وَتُوفِقَ وُلَاةَ أُمُورِ مِنْ خَلْقِكَ، فَلَا نُضَيِّعَ مَنْ نَعُولُ، وَأَنْ تُصلِحَ وَتُوفِقَقَ وُلَاةَ أُمُورِ اللّهُ يَا وَالِي يَا مُجِيبُ.

٧٨- اللَّهُمَّ يَا مُتَعَالِي عَنِ التَّشْبِيهِ بِآيَاتِ التَّنْزِيهِ، وَالْمُتَعَالِي عَنْ التَّشْبِيهِ، فَأَعْجَزْتَ الْخَلْقَ عَنْ إِدْرَاكِ عَنْ تَنْزِيهِ الْمُنَزِّهِينَ بِأَلْفَاظِ التَّشْبِيهِ، فَأَعْجَزْتَ الْخَلْقَ عَنْ إِدْرَاكِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧/ ٣٥٢) برقم (٧٠٦٤).

٧٩- اللَّهُمَّ يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ، أَنْتَ خَالِقُ الْبِرِّ، وَالدَّالُّ عَلَيْهِ، وَالْآمِرُ بِهِ، وَالْمُوفِّقُ إِلَيْهِ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْ الْبَرِّ، وَعَلَى آلِهِ، أَبَرَّ مَنْ خَلَقْتَ مِنْ خَلْقِكَ بِالْحَقِّ وَالْحَلْقِ، عَبَدِ الْبَرِّ، وَعَلَى آلِهِ، أَبَرَّ مَنْ خَلَقْتَ مِنْ خَلْقِكَ بِالْحَقِّ وَالْحَلْقِ، صَلَاةً تُوفَقُنِي مِهَا أَنْ أَبَرَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ مَجَبَّةً وَاتِّبَاعًا وَنُصْحًا، وَأَنْ صَلَاةً تُوفَقُنِي مِهَا أَنْ أَبَرَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ مَجَبَّةً وَاتِّبَاعًا وَنُصْحًا، وَأَنْ أَبَرَّ أَهْلَ بَيْتِهِ وَقَرَابَتَهُ وَصَحَابَتَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِهِمْ، وَأَنْ أَبُرَّ اللّهِ عَلَى الْوَجْهِ الّذِي يَلِيقُ بِهِمْ، وَأَنْ أَبُرَ أَهُلَ بَيْتِهِ وَقَرَابَتَهُ وَصَحَابَتَهُ عَلَى الْوَجْهِ الّذِي يَلِيقُ بِهِمْ، وَأَنْ أَبُرَ أَهُلَ بَيْتِهِ وَقَرَابَتَهُ وَصَحَابَتَهُ عَلَى الْوَجْهِ الّذِي يَلِيقُ بِهِمْ، وَأَنْ أَبُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَتَعَامَلَ مَعِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٠٨- اللَّهُمَّ يَا تُوَّابُ، يَا مَنْ تُبْتَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ بِالْعِصْمَةِ، وَعَلَى عَبَادِكَ بِالنَّدَمِ عَلَى المُخَالَفَاتِ وَعَلَى عَبَادِكَ بِالنَّدَمِ عَلَى المُخَالَفَاتِ أَوِ التَّقْصِيرِ فِي الطَّاعَاتِ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوِ التَّقْصِيرِ فِي الطَّاعَاتِ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ التَّوَّابِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي دَلَّ الْعِبَادَ عَلَيْكَ، وَعَلَّمَهُمُ التَّوْبَةَ عَبْدِ التَّوْابِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي دَلَّ الْعِبَادَ عَلَيْكَ، وَعَلَّمَهُمُ التَّوْبَةَ مِنَ الذُّنُوبِ جَمِيعًا، فَقَامُوا بِحَقِّ رُبُوبِيَّتِكَ وَأُلُوهِيَّتِكَ، فَمِنْهُمُ مِنَ الذُّنُوبِ جَمِيعًا، فَقَامُوا بِحَقِّ رُبُوبِيَّتِكَ وَأُلُوهِيَّتِكَ، فَمِنْهُمُ اللَّوْبَةِ فَي اللَّذُنُوبِ جَمِيعًا، فَقَامُوا بِحَقِّ رُبُوبِيَّتِكَ وَأُلُوهِيَّتِكَ، فَمِنْهُمُ اللَّوْنَ اللَّيْفَ بِعَدَدِ الأَنْفَاسِ وَاللَّيْفِقُ وَالْمُنِيبُ وَالأَوْابُ، صَلَاةً أَتُوبُ بِهَا إِلَيْكَ بِعَدِدِ الأَنْفَاسِ وَاللَّحَظَاتِ، وَأَتْخَلَقُ مِهَا مَعَ الْعِبَادِ، فَأَقْبَلَ عُذُرَ المُعْتَذِرِ، وَأُحْسِنَ وَاللَّحَظَاتِ، وَأَتَّكُمُ مُامِنْكَ يَا تَوْابُ .

٨١- اللَّهُمَّ يَا مُنْتَقِمُ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فِي حَقِّكَ أَوْ حَقَّ خَلْقِكَ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبُدِ الْمُنْتَقِمِ، وَعَلَى اللهِ، الَّذِي لَرَيْنَقِمْ لِنَفْسِهِ قَطُّ، بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، أَمَّا إِذَا انْتُهِكَتُ رَلِهِ، اللهِ هُ فَإِنَّهُ يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ قَطُّ، بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، أَمَّا إِذَا انْتُهِكَتُ حُرُمَاتُ الله فَإِنَّهُ يَنْتَقِمُ بِالله لله، فَأَقَامَ الحُدُودَ عَلَى الْعُصَاةِ، وَجَاهَدَ الْكُفَّارَ خَيْرَ جِهَادٍ، وَحَرَّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، صَلَاةً أُولِي بِهَا اللهُ عَلَيْ وَالَاكَ، وَأَعَادِي بِهَا مَنْ عَادَاكَ وَخَالَفَ أَمْرَكَ، فَأَكُونَ مِنَ مَنْ وَالَاكَ، وَأَعَادِينَ ، عَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ، سِلْمًا لِأَوْلِيمَائِكَ، فَلَا أَغْضَبَ مَنْ وَالله بَالله، لَا لِنَفْسِي بِنَفْسِي، غَلَقًا بِأَخْلَاقِ نَبِيِّكَ وَمُصْطَفَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ.

٨٢ - اللَّهُمَّ يَا عَفُوُّ بِمَحْضِ الْفَضْلِ، فَتُعْطِي الْجَزِيلَ عَلَى الْفَظِيرِ، وَتُبَدِّلُ السَّيِّنَاتِ حَسَنَاتٍ لِمَنْ آمَنَ وَتَابَ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْعَفُوِّ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي عَفَا وَصَفَحَ الطَّفْحَ الْجَمِيلَ، وَأَعْطَى الْجَزِيلَ مِنْ يَدِ الْكَرِيمِ، لِكُلِّ مُحْتَاجٍ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، وَأَعْطَى الْجَزِيلَ مِنْ يَدِ الْكَرِيمِ، لِكُلِّ مُحْتَاجٍ وَفَقِيرٍ، صَلَاةً أَتَخَلَقُ بِهَا بِالْعَفُو، فَأَعْطِي مَنْ حَرَمَنِي، وَأَصِلَ مَنْ قَطْعَنِي، وَأَعِلَى مَنْ حَرَمَنِي، وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، وَأَعْفُورُ يَا اللهُ.

٨٣- اللَّهُمَّ يَا رَءُوفُ، يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَالرَّمْةِ بِالْعِبَادِ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّءُوفِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي وَصَفْتَهُ أَنَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ، وَالَّذِي قَالَ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشُقُقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشُقُقُ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَقَقَ بِهِ» (١)، فكانَ رَحَمُةً خَاصَّةً لَمِنْ آمَنَ بِهِ فَوْقَ رَحْمَةً لَوْفَقَ بِهِ الْأَرْضِ لِتَرْحَمَنِي، وَأَرْأَفَ بِالْعِبَادِ لِلْحَلْقِ أَجْمَعِينَ، فَأَرْحَمَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لِتَرْحَمَنِي، وَأَرْأَفَ بِالْعِبَادِ لِللَّهُ اللَّيْ بِكَرَمِكَ يَا رَءُوفًا بِالْعِبَادِ لِتَرَافَقَ بِي، وَأُحْسِنَ إِلَيْ بِكَوَمِكَ يَا رَءُوفًا بِالْعِبَادِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٧/١٢) برقم (٤٨٢٦).



٨٤ - اللَّهُمَّ يَا مَالِكَ المُلْكِ، ﴿ تُؤْقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِذُّ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَآهُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَاركُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ مَالِكِ الْمُلُكِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي صَرَّفْتَهُ فِي الْأَكُوانِ، فَأَشَارَ لِلْقَمَرِ فَانْشَقَّ، وَلِلسَّهَاءِ فَأَمْطَرَتْ، وَلِلْأَشْجَارِ فَأَقْبَلَتْ، وَلِلْجَرِيدَةِ فَصَارَتْ سَيْفًا، وَلِلْمَكْسُورِ فَانْجَبَرَ، وَلِلْمَرِيضِ فَبَرِئَ، وَلِلظَّرِيرِ فَأَبْصَرَ، وَصَرَّ فَتَهُ فِي الشَّرِيعَةِ فَخَصَّ مَنْ شَاءَ مِنْ أُمَّتِهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ، وَرَفَعَ الْمُشَقَّةَ عَنِ الْأُمَّةِ فَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْهَا السِّوَاكَ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ، وَلَمْ يَجْعَلْ صَلاةَ الْعِشَاءِ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَمْ يَفْرِضِ الْحَجَّ كُلَّ عَام لِلْمُسْتَطِيع، وَلَوْ قَالَ: نَعَمُ لَوَجَبَ، وَصَرَّفْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّفَاعَةِ، وَفِي الْجَنَّةِ فَرَفَعَ فِيهَا دَرَجَاتِ أَهْلِهَا، صَلَاةً تُمُلِّكُنِي عَوَالِمِي الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ، فَأُصَرِّفَهَا فِي طَاعَتِكَ، وِرَاثَةً نَبَويَّةً، وَخِلَافَةً مُحَمَّدِيَّةً، فَلَا أَرَىٰ مَالِكًا سِوَاكَ، وَلَا أَعْتَمِدَ إِلَّا عَلَيْكَ، وَلَا أَسْتَعِينَ إِلَّا بِكَ، وَلَا أُقْبِلَ إِلَّا عَلَيْكَ، فَأَصِيرَ بِكَ أَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنِّ فَيَكُونُ.

٥٨- اللَّهُمَّ يَا ذَا الجُلالِ وَالْإِكْرَامِ، فَالجَلالُ يُورِثُ الْحَوْفَ وَالْمَيْبَةَ، وَالْإِكْرَامُ يُورِثُ الْحَوْفَ وَالْمُحَبَّةَ، صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ ذِي الجُلَل وَالْإِكْرَامِ، وَعَلَى آلِهِ، الْقَائِل: «أَلِظُّوا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ ذِي الجُلَل وَالْإِكْرَامِ، وَعَلَى آلِهِ، الْقَائِل: «أَلِظُّوا بِيا ذَا الجُلَل وَالْإِكْرَامِ» (١) فَنَدُعُوكَ بَها دُعَاءَ الخَائِفِينَ الْوَجِلِين، وَالرَّاجِينَ اللَّائِلِينَ وَالذَّاكِرِين، وَالرَّاجِينَ الرَّاعِينَ أَنْ تُعْطِينَا خَيْرَ مَا تُعْطِي السَّائِلِينَ وَالذَّاكِرِين، لَنَا وَلُوالِدِينَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَسَائِرِ المُسْلِمِينَ، يَا ذَا الجُلَل وَالْإِكْرَامِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦/١٣) برقم (٣٨٦٧)، وقال: هذا حديث غريب.

## صلوات اليوم السادس الصلاة البرزخية

(١٦) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنا مُحُمَّدٍ، الْبَرُزَخِ بَيْنَ الْأَحَدِيَّةِ وَالْوَاحِدِيَّةِ، وَبَيْنَ الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ، سِرِّ التَّجَلِّي الأَعْظَمِ، أَحْمَدُ البِّدَايَةِ وَالْبِشَارَةِ، مُحَمَّدُ النِّهَايَةِ وَالْمِدَايَةِ، مَحْمُودُ السِّيرَةِ وَالسَّرِيرَةِ، الْبِدَايَةِ وَالْبِشَارَةِ، مُحَمَّدُ النِّهايَةِ وَالْمِدَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كَمَالِكَ وَكَمَا مُصْطَفَى الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كَمَالِكَ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ(۱).

#### صلاة التجلى

(١٧) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَجَلَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ بِقَوَل: ﴿ وَمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَجَلَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ بِقَوْل: ﴿ وَمَا النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّبُوَّةِ النَّهُ الْفَرَءَاتِ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ( ) ﴾ [النمل: ٦]، بِقَوْل: ﴿ وَإِنَّكَ لَلْكُفَّ الْفُرَءَاتِ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ( ) ﴾ [النمل: ٦]،

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي بين المغرب والعشاء بالمسجد النبوي الشريف على يمين المنبر في شعبان ١٤٣٢هـ.

وَتَجَلِّي الْأُلُوهِيَّةِ الْأَعْظَمِ بِقَول: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكَلِّي الْأُلُوهِيَّةِ الْأَعْظِيمِ، وَالنَّهُجِ الْقَوِيمِ، وَالنَّهُجِ الْقَوِيمِ، وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، الرَّعُوفُ الرَّحِيمُ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ مَا وَضَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَادِكَ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْعِنَايَةِ وَضَعْتَهُ فِيهِ مِنْ أَسْرَادِكَ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْهُ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ، يَا اللهُ يَا مُجِيبُ (۱).

#### صلاة الأولية والآخرية

(١٨) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوَّلِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِنَا أَحْمَدَ الْأَوْدِيَّةِ، وَالْقَائِمِ مُحَمَّدِ الْآخِوِيَّةِ، وَالنَّبُوَّةِ وَالْمِلْدَايَةِ، المُتَخَلِّقِ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَالْقَائِمِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكُمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوهِيَّةِ عَلَى أَكْمَلِ وَجُهٍ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْفَرَ وَسَلِّمُ كَمَا هُو أَهْلُهُ بِهَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَأَنِلْنَا مِنْهُ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْفَرَ نَصِيبٍ مِنَ الْقُرْبِ وَالتَّخْصِيصِ، يَا كَرِيمُ، يَا مُجِيبُ، يَا وَدُودُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ، يَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف الثاني من شعبان ١٤٣٢هـ.

 <sup>(</sup>٢) ألهمنيها ربي في الطريق من مكة إلى التَّنْعِيم لأداء عمرةٍ منذورة في النصف
 الثانى من شعبان ١٤٣٢هـ.

# أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَبِلَهِ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسُنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَ ٱلْأَمِنَ أَلَهُ وَمَلَيْهِكَ ٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَ ٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَ ٱللَّهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَالْأَحزاب: ٥٦].

\* اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ بِأَسْهَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّها، ما عَلِمْنا مِنْها وَمَا لَرُّ نَعْلَمْ، عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدِ، المُتَعَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ والمُتَخَلِّقِ بِها، وَعَلَى آلِه، وَارْزُقْنا حَبَّةً فِيهِ وَتَعَلَّقًا بِه، يُورِثُنا مِنْهُ وعلى يَدَيْهِ تَعَلَّقًا وَتَحَلُّقًا وَتَحَلُّقًا بأَسْمَائِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

\* اللَّهُمَّ يَا مَنُ هو اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ، صَلِّ صَلَاةَ هُوِيَّةٍ عَلَىٰ مَنْ جَعَلْتَهُ هُوِيَّةَ الْأَكُوانِ وَسِرَّ رُوحَانِيَّتِهَا، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، وَاجْعَلْهُ هُوِيَّةً لِذَاتِي، وَرُوحًا لِرُوحِي، أَسْلَمُ مِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشْقِيَاءِ، وَأَنَالُ مِهَا عَطَاءَ السُّعَدَاءِ. لِرُوحِي، أَسْلَمُ مِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشْقِيَاءِ، وَأَنَالُ مِهَا عَطَاءَ السُّعَدَاءِ.

مَعْ وَالْمَلَيْكُةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِمًا بِالْقِسْطِ ثَلَا إِلَهُ إِلَا هُو الْعَرِيدُ هُو وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِمًا بِالْقِسْطِ ثَلَا إِلَهَ إِلَا هُو الْعَرِيدُ الْمُحَكِيمُ ﴿ وَالْمَلَيْمُ الْعِلْمِ قَابِمًا بِالْقِسْطِ وَعَلَى الِهِ اللّهِ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمُقْسِطِ، وَعَلَى الِهِ، اللّذِي أَرْسَلْتَهُ بِاللّبَيِّنَاتِ، وَأَنْزَلْتَ مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، فَقَامَ بِهِ خَيْرَ قِيَامٍ، صَلَاةً أَقُومُ بِمَدَدِهَا بِالْقِسْطِ، شَهِيدًا للله وَلَو فَقَامَ بِهِ خَيْرَ قِيَامٍ، صَلَاةً أَقُومُ بِمَدَدِهَا بِالْقِسْطِ، شَهِيدًا لله وَلَو عَلَى نَفْسِي أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ، فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، وَأَنْ قُومَ لللهُ شَهِيدًا بِالْقِسْطِ وَلَوْ مَعَ الْأَعْدَاءِ، فَأَلْقَى الله وَلَيْسَ لِأَحَدِ عَلَى مَظَلَمَةٌ أَوْ تَبِعَةٌ، فَأَكُونَ مِثَنَ أَحْبَبْتَ، فَالله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ. عَلَيْ مَظْلَمَةٌ أَوْ تَبِعَةٌ، فَأَكُونَ مِثَنَ أَحْبَبْتَ، فَالله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ.

٧٨ - اللَّهُمَّ يَا جَامِعٌ كُلِّ الْكَهَالَاتِ، وَيَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ عَبُدِ الجَامِعِ، لَا رَيْبَ فِيهِ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ عَبُدِ الجَامِعِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي جَمَعْتَ فِيهِ الْكَهَالَاتِ الْإِنْسَانِيَّةَ، وَجَمَعْتَ بِهِ بَيْنَ الْعَدَمِ وَالْوُوحِ وَالجَسَدِ، وَجَمَعْتَ بِهِ الْعَدَمِ وَالْوُوحِ وَالجِسَدِ، وَجَمَعْتَ بِهِ الْعَدَمِ وَالْوُوحِ وَالجَسِد، وَجَمَعْتَ بِهِ الْعَدَمِ وَالْوُوحِ وَالجَسِد، وَجَمَعْتَ بِهِ الْعَدَمِ وَالْمُوحِ وَالْجَسِد، وَجَمَعْتَ بِهِ الْقَلُوبَ، وَالرُّوحِ وَالْجَسِد، وَجَمَعْتَ بِهِ الْقَلُوبَ، وَاللَّوْحِ وَالْجَسِد، وَجَمَعْتَ فِي دِينِهِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ عَلَىٰ آيُسَرِ طَرِيقَةٍ، صَلَاةً تَجْمَعُنِي عَلَىٰ الْمُؤْدِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، وَأَنْ تَجْمَعَنِي عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، وَأَنْ تَجْمَعَنِي عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، وَأَنْ تَجْمَعَنِي عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَحُودُ وَ الرَّبُوبِيَّةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، وَأَنْ تَجْمَعَنِي عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَحُودُ وَالْمُوبِيَّةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، وَأَنْ تَجْمَعَنِي عَلَىٰ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، يَقَظَةً وَمَنَامًا، فَأَشْعَدَ بِهِ وَمَعَهُ فِي الدَّارَيْنِ.

٨٨- اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْغَنِيِّ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي كَانَ أَفْقَرَ النَّاسِ إِلَيْكَ، فَجَعَلْتَهُ أَغْنَى عَبْدِ الْغَنِيِّ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي كَانَ أَفْقَرَ النَّاسِ إِلَيْكَ، فَجَعَلْتَهُ أَغْنَى النَّاسِ بِكَ، صَلَاةً تَسْتُرُ بِهَا فَقُرِي بِغِنَاكَ فَلَا أَفْتَقِرَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَلَا النَّاسِ بِكَ، صَلَاةً تَسْتُرُ بِهَا فَقُرِي بِغِنَاكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ أَسْتَعِينَ إِلَّا بِكَ، فَتُغْنِينِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ.

٨٩- اللَّهُمَّ يَا مُغْنِي، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ عَبْدِ الْمُغْنِي، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي أَغْنَيْتَ بِهِ الْأَكُوانَ، وَجَعَلْتَهُ سَبَبَ الْغِنَى لِأَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ، صَلَاةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ طَلَبِي، سَبَبَ الْغِنَى لِأَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ، صَلَاةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ طَلَبِي، بِكَال تَغُويضِي لَكَ فِي كُلِّ شُئونِي، وَتُغْنِي بِي كُلَّ مَنْ أَلِجَأَتَهُ إِلَيَّ، بِكَال تَغُويضِي لَكَ فِي كُلِّ شُئونِي، وَتُغْنِي بِي كُلَّ مَنْ أَلَجُأَتَهُ إِلَيَّ، وَكَال تَغُويضِي لَكَ فِي كُلِّ شُئونِي، وَتُغْنِي بِي كُلَّ مَنْ أَلَجُأَتُهُ إِلَيَّ، وَكَال شَعْونِي، وَتُغْنِي بِي كُلَّ مَنْ أَلَجُأَتُهُ إِلَيَّ، وَلَيْ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ، أَوْ قَصَدَنِي مَحَبَّةً فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٩٠ اللَّهُمَّ يَا مُعْطِي وَيَا مَانِعُ، يَا مَنْ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ
 خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، فَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا

رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبُدِ الْمُعْطِي الْمُعْطِي الْمُانِعِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي وَعَدْتَهُ بِقَوْلِكَ: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ [الضحى: ٥]، والَّذِي كَانَ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ وَيَقُولُ: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أَيْفَقُرَ وَيَقُولُ: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أَمُرْتُ » (۱)، صَلاَةً تَجْعَلُنِي أَرَىٰ الْعَطَاءَ فِي اللَّنِع، وَاللَّنْعَ فِي الْعَطَاء، فَلَا عَطَاء يُنسِينِي شُكْرَكَ، وَلَا مَنْعَ يُؤْيِسُنِي مِنْ فَضُلِكَ، فَأَعْطِي الله فَي الله عَلَا وَالْعَطَاء بالله ، وَكُلُّ ذَلِكَ لله ، فَأَفْهَمَ عَنِ الله فِي الله فِي النَّه وَالْعَطَاء .

بِالْهِدَايَةِ وَالشَّفَاعَةِ،صَلَاةً أَرْضَى بِهَا بِقَضَائِكَ وَأَحْكَامِكَ فَأَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ فِي الضَّرَّاءِ، وَأَشْكُرَكَ وَلَا أَكْفُركَ فِي السَّرَّاءِ،فَيَنْقَلِبَ الضُّرُّ عَطَاءً، وَالنَّفُعُ قُرْبًا وَارْتِقَاءً.

٩٣ - اللَّهُمَّ يَا نُورُ، يَا مَنْ أَظُهَرْتَ الْمُظَاهِرَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْوُجُودِ، وَمَا حَجَبَكَ إِلَّا شِدَّةُ الظُّهُورِ، صَلِّ وَسَلَّمْ وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ النُّورِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي كَانَ نُورًا خَلَقْتَهُ؛ لِتُخْرِجَ بِهِ الْأَكْوَانَ مِنْ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ إِلَى نُورِ الْوُجُودِ، ثُمَّ لِتُمِدَّ بِهِ كُلَّ مَوْجُودٍ بِأَسْبَابِ بَقَائِهِ وَهِدَايَتِهِ، وَتُنَوِّرَ بِهِ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ بِأَنْوَارِ الْإِسْلَام وَالْإِيمَانِ، وَتُنَوِّرَ بِهِ الْقُلُوبَ مِنْ ظُلُمَةِ الْأَغْيَارِ بِأَنْوَارِ الْإِيقَانِ وَالْعِرْفَانِ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١٠٠٠ ﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٥]، صَلَاةً تُنَوِّرُ بِهَا قَلْبِي وَبَصَرِي وَبَصِيرَتِي، ﴿ وَمَن لَزَيجُعُلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠]، ﴿ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ [النور: ٣٥]، فَاجْعَلْنِي مِنْ هَؤُلَاءِ بِفَضْلِكَ يَا رَبَّ الْعَالِينَ.

٩٤ - اللَّهُمَّ يَا هَادِي، اهْدِنَا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صَلِّ وَسَلَّمْ

وبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمَادِي، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي شَهِدْتَ لَهُ فَقُلْتَ: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٧] وقُلْتَ لَهُ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦]، صَلَاةً تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُ بِهَا شَعَيْ، وَتَهْدِنِي بِهَا لَمِا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، وَتَهْدِي بِيَ الْحَلُقَ إِلَىٰ صِراطِكَ المُسْتَقِيم.

90- اللَّهُمَّ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْبَدِيعِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي خَصَصْتَهُ بِالْحَصَائِصِ وَالْفَضَائِلِ وَالْفَوَاضِلِ، فَكَانَ آبَدَعَ الَّذِي خَصَصْتَهُ بِالْحَصَائِصِ وَالْفَضَائِلِ وَالْفَوَاضِلِ، فَكَانَ آبَدَعَ مَنْ خَلَقْتَ مِنْ خَلْقِكَ، وَفَجَّرْتَ بِهِ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالنِّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، صَلَاةً أُدْرِكُ بِمَا بَدَائِعَ حِكُمَتِكَ وَحُكْمِكَ وَالنِّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، صَلَاةً أُدْرِكُ بِمَا بَدَائِعَ حِكُمَتِكَ وَحُكْمِكَ وَشَرِيعَتِكَ، وَأَتَجَنَّبُ الرَّيْوَ وَالرِّسَالَةِ، صَلَاةً أَدْرِكُ بِمَا بَدَائِعَ حِكُمَتِكَ وَحُكْمِكَ وَشَرِيعَتِكَ، وَأَتَجَنَّبُ الرَّيْوَائِلُ فَأَكُونَ هَادِيًا وَالْجَمَّائِلِ، وَأَتَجَنَّبَ الرَّذَائِلَ فَأَكُونَ هَادِيًا وَالْجَمَّانِ لَهُ مَلَى ذَلِكَ.

٩٦ - اللَّهُمَّ يَا بَاقِي، فَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَال وَالْإِكْرَامِ، ثَجَلَّيْتَ عَلَى الْأَرُواحِ فَبَقِيَتُ بِبَقَائِكَ، صَلِّ

وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْبَاقِي، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي فَرَّ مِنَ الْفَانِي إِلَىٰ الْبَاقِي، فَبَقِيَ بِبِقَائِكَ، وَدَامَتُ شَرِيعَتُهُ بِنَسْخِ سَائِرِ الشَّرَائِعِ وَبَقِيَتُ أُمَّتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ، فَأَمِنَتُ بِهِ مِنْ الشَّرَائِعِ وَبَقِيَتُ أُمَّتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ، فَأَمِنَتُ بِهِ مِنْ الشَّرَائِعِ وَبَقِيتُ أُمَّتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ، فَأَمِنَتُ بِهِ مِنْ الشَّرَائِعِ وَبَقِيتُ أُمَّتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ، فَأَمِنَتُ بِهِ مِنْ الْاسْتِئُصَالِ وَالْمُسْخِ وَالْخَسُفِ، صَلَاةً أَفِرُ بِهَا مِنْ كُلِّ فَانٍ إِلَىٰ الْمَاقِي، فَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ، فَأَفَىٰ عَنْ نَفْسِي الْوَاحِدِ الْبَاقِي، فَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ، فَأَفَىٰ عَنْ نَفْسِي وَشَهَوَاتِي وَغَفَلَاتِي، لِأَبْقَى بِبَقَائِكَ، مُدَاوِمًا عَلَى مَرْضَاتِكَ، وَشَاتِكَ، مُرَابِطًا عَلَى بَابِكَ، فَأَكُونَ فَانِيًا فِي عَيْنِ بَقَائِكَ، وَبَاقِيًا فِي عَيْنِ فَنَائِي.

٩٧ - اللَّهُمَّ يَا وَارِثُ، فَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي وَرَّثَتَهُ النَّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ وَالْكُوثَرَ وَالشَّفَاعَةَ، صَلَاةً تَجْعَلُنِي مِنْ أَكُمَلِ النَّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ وَالْكُوثِرَ وَالشَّفَاعَةَ، صَلَاةً تَجْعَلُنِي مِنْ أَكُمَلِ النَّبُوعِةَ وَالشَّفَاعَةَ وَرَثَةُ الْأَنبِياءِ، فَعُلَمَاءُ الْمُؤرِيعَةِ وَرِثُوا الْأَقُوالَ وَالْأَحْكَامَ، وَالْعُبَّادُ وَرِثُوا الْعِبَادَةَ وَالاَجْتِهَادَ، وَالْأَوْلِيَاءُ وَرِثُوا الْأَحْوَالَ وَالْأَخْلَقَ، وَالْكُمَّلُ جَمَعُوا الْكُلَّ وَلِاجْتِهَادَ، وَالْأَوْلِيَاءُ وَرِثُوا الْأَحْوَالَ وَالْأَخْلَاقَ، وَالْكُمَّلُ جَمَعُوا الْكُلَّ وَلِي وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُمَّلُ جَمَعُوا الْكُلُّ وَلِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَسَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

٩٨ - اللَّهُمَّ يَا رَشِيدُ، يَا ذَا الْحَبُلِ الشَّدِيدِ، وَالْأَمْرِ السَّدِيدِ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ، مَعَ اللَّهُودِ، اللَّهُ هُودِ، اللَّكُهُ وِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمُ اللَّهَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكِعِ السُّجُودِ، المُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمُ وَدُودٌ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرُدُ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، صَلِّ وَسَلِّمُ وبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّشِيدِ، وَعَلَى آلِهِ، الَّذِي أَرْشَدَ عِبَادَكَ إِلَى سُبُلِ رَشَادِكَ، فَكَانَ عَبْرُ مُرْشِدٍ وَخَيْرَ رَاشِدٍ، صَلَاةً تُوفِقُنِي بِهَا أَنْ أَقْتَفِي أَثَرَ إِرْشَادِكَ خَيْرَ مُرْشِدٍ وَخَيْرَ رَاشِدٍ، صَلَاةً تُوفِقُنِي بِهَا أَنْ أَقْتَفِي أَثَرَ إِرْشَادِكَ فَي مُرْشِدٍ وَخَيْرَ رَاشِدٍ، صَلَاةً تُوفِقُنِي بِهَا أَنْ أَقْتَفِي أَثَرَ إِرْشَادِكَ وَكُلِيلَ رَشَادِكَ، فَتَدُونِي فِي كُلِّ الْأُمُورِ مُدْخَلَ صِدُقٍ، وَتُخْرِجَنِي فِي كُلِّ الْأُمُورِ مُدْخَلَ صِدُقٍ، وَتُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ الْأُمُورِ مُدُخَلَ صِدُقٍ، وَتُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ الْأُمُورِ مُدُخِلَ صَدُقٍ، وَتُخْوَلِ عَنِ مُنْ لَكُ اللَّامُورِ مُحْرَجَ صِدُقٍ، وَتَجْعَلَ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلُطَانًا نَصِيرًا.

99 - اللَّهُمَّ يَا صَبُورُ فَلَا تَعْجَلُ بِالْعُقُوبَةِ لِمَنْ عَصَاكَ، وَلَا تُعْجَلُ بِالْعُقُوبَةِ لِمَنْ عَصَاكَ، وَلَا تُمْمِلُ الظَّالِينَ، إِنَّمَا تُوَخِّرُهُمْ لِيَومٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الصَّبُورِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي لَمُ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الصَّبُورِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، الَّذِي لَمُ يَعْجَلُ بِالدُّعَاءِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ، بَلُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي يَعْجَلُ بِالدُّعَاءِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ، بَلُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَعْجَلُ بِالدُّعَاءُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ، بَلُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَا فَا إِللهُ عَلَمُ وَنَ اللهُ عَلَىٰ مَنْ خَلَرُ قِيَامٍ ، صَلاَةً وَيَوْمِي بِعَلَمُونَ »(١١)، وَصَبَرَ لَأُمُو الله ، فَقَامَ بِهِ خَيرُ قِيَامٍ ، صَلاَةً تَوْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، تَرُزُونِي بِهَا نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً ، تُؤُمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري (۱۲/ ١٩٥) برقم (٣٤٧٧)، ومسلم (١٠٨/١٢) برقم (٤٧٤٧)، واللفظ للبخاري.

وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، وَأَصْبِرُ عَلَى بَلَائِكَ وَنَعُمَائِكَ، بِالرِّضَا وَالتَّسُلِيمِ عِنْدَ النِّعْمَةِ، وَأَصْبِرُ عَلَى طَاعَتِكَ عِنْدَ النِّعْمَةِ، وَأَصْبِرُ عَلَى طَاعَتِكَ وَعَنْ مَعْصِيتِكَ، وَأَصْبِرُ عَلَى مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ، فَأَنَجَنَّبَ أَذِيَّتَهُمُ وَأَضْبِرُ عَلَى مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ، فَأَنَجَنَّبَ أَذِيَّتَهُمُ وَأَذَاهُمُ، بِتَوْفِيقِكَ يَا صَبُورُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

﴿ سُبْحَانَ رَبِكِ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الصَافَاتِ: ١٨٠ - ١٨٢].

## إسناد الطريقة اليُسْريَّة الصِّديقيَّة الشاذليّة

من رب العزة جل جلاله وتقدست أسائه إلى سيدنا محمد أشرف وأفضل من خلق الله ويه ومنه إلى سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا سلمان الفارسي وسيدنا حذيفة بن اليمان وسيدنا أنس بن مالك وربيعة خادم رسول الله رضي الله عنهم أجمعين.

ومن سيدنا علي بن أبي طالب إلى ولديه سبطي رسول الله على الحسن والحسين وإلى الحسن البصري رضي الله عنهم

ومن سيدنا حذيفة بن اليهان إلى الحسن البصري ومن سيدنا أنس ابن مالك وسيدنا ربيعة خادمي النبي على إلى عمران بن حصين إلى الحسن البصري.

ومن سيدنا أبي بكر الصديق إلى سيدنا سلمان الفارسي إلى القاسم ابن محمد بن أبي بكر إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنهم أجمعين.

أما الحسن السبط بن علي بن أبي طالب فإلى أبي محمد جابر



بن عبد الله الصحابي، ومنه إلى القطب سيدي سعيد الغزواني، إلى، القطب أبي محمد فتح السعود، إلى القطب سيدي سعد بن عبد الله، إلى القطب أبي محمد سعيد، إلى القطب أبي القاسم أحمد المرواني، إلى القطب أبي إسحاق إبراهيم البصري، إلى القطب زين الدين القزويني، إلى القطب تاج الدين محمد بن القطب شمس الدين التركي، إلى القطب نور الدين أبي الحسن على، إلى القطب سيدي محمد فخر الدين، إلى القطب تُقَيَّ الدين الفُقَيِّر -بالتصغير فيهما- عبد الرحمن النهروندي نسبة إلى نهروند من قرئ واسط بالعراق، إلى القطب سيدي عبد الرحمن المدني ابن الحسين المشهور بالزيات، لسكناه بحارة الزياتين بالمدينة المنورة.

(ح) ومن سيدنا الحسين السبط إلى القطب سيدي زين العابدين إلى سيدنا محمد الباقر إلى سيدي جعفر الصادق إلى سيدي موسى الكاظم إلى الإمام على الرضا إلى سيدي معروف الكرخي.

(ح) ومن سيدي الحسن البصري إلى القطب سيدي حبيب العجمي إلى القطب سيدي داود الطائي إلى سيدي معروف الكرخي ومنه إلى سيدي السري السقطي إلى القطب الإمام أبي القاسم الجنيد إلى سيدي أبي بكر الشبلى إلى القطب سيدي أبي الفضل التميمي إلى القطب سيدي أبي الفرج الطرطوسي إلى القطب سيدي أبي الحسن علي القرشي الهكاري إلى القطب أبي سعيد المبارك المخزومي إلى القطب سيدي عبد القادر الجيلاني إلى القطب سيدي عبد القادر الجيلاني إلى القطب سيدي أبي مدين الغوث شعيب التلمساني إلى سيدي أبي أحمد جعفر الخزامي الأندلسي إلى سيدي عبد الرحمن المدني الزيات وهنا تجتمع الطرق كلها.

إلى سيدي عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم بالمغرب الأقصى، إلى قطب الأقطاب سيدي أبي الحسن الشاذلي الغماري (ت ٢٥٦هـ-١٢٥٨م)، دفين حُميَّرة بصعيد مصر، إلى القطب أبي العباس أحمد بن عمر المرسي (ت ٢٨٥هـ-١٢٨٧م)، إلى تاج الدين سيدي أحمد بن عطاء الله (ت ٢٠٧هـ-١٣٠٩م) صاحب «الحكم»، إلى سيدي داود الباخلي (ت ٢٧٥هـ-١٣٣٥م) دفين الإسكندرية، إلى القطب سيدي محمد وفا بحر الصفا (ت دفين الإسكندرية، إلى القطب سيدي محمد وفا بحر الصفا (ت ٢٠٥هـ-١٣٦٩م)، إلى ولده القطب سيدي علي بن محمد وفا وفا القادري (ت ١٤٥٥هـ-١٤٥٩م)، إلى أبي زكرياء يحيى بن أحمد بن عقبة وفا القادري (ت ١٨٥٥هـ-١٤٥٩م)، إلى القطب أحمد بن عقبة

الحضرمي (ت ٨٩٥هـ-١٤٩٠م) المدفون بتربة البرقوقة من القاهرة، إلى القطب الجامع سيدي أحمد زَرُّوق (ت ٨٧٩هـ-١٤٧٤م) المدفون بمصراتة بطرابلس ليبيا، إلى أبي إسحاق سيدي إبراهيم أَفْحَام الزَّرْهُونِي، إلى سيدي أبي الحسن علي الشهير بالدوار (ت ٩٤٠هـ-١٥٣٣م)، إلى القطب سيدي عبد الرحمن المجذوب (ت ٩٧٦هـ-١٥٦٩م)، إلى القطب أبي المحاسن سيدي يوسف الفاسي (ت ١٠١٣هـ-١٦٠٤م)، إلى أخيه سيدي عبد الرحمن الفاسي (ت ١٠٣٦هـ-١٦٢٦م) مُحَشِّي «تفسير الجلالين»، و «صغرى السنوسي»، إلى سيدي محمد فتح بن عبد الله المُكَنَّى مَعَنِّ (ت ١٠٦٢هـ-١٦٥٢م)، إلى سيدي قاسم الخصاصي (ت ١٠٨٣هـ-١٦٧٣م)، إلى سيدي أحمد ابن عبد الله معن (ت ١١٢٠هـ-١٧٠٨م)، إلى ولده سيدي محمد العربي (ت ١١٦٦هـ-١٧٥٣م)، إلى بحر البحور أبي الحسن سيدي على الجمل (ت ١٩٤٤هـ-١٧٨٠م) دفين زاويته بفاس، إلى إمام الأولياء سيدنا ومولانا محمد العربي الدرقاوي (ت ١٢٣٩هـ-١٨٢٣م) دفين بني زَرُوَال، إلى الشريف سيدي الحاج أحمد بن عبد المؤمن الغماري (ت ١٢٦٢-١٨٤٦م)، إلى سيدي محمد أيوب (ت ١٢٧٣هـ-١٨٥٦م) دفين زاويته بفاس، إلى سيدي عبد الواحد بُنَاني الفاسي (ت ١٢٨٥هـ-١٨٦٩م)، إلي سيدي محمد بن إبراهيم الفاسي (ت ١٣٦٦هـ-١٩٩٨م)، إلي سيدي محمد بن الصِّدِّيقِ الغُهَارِي (ت ١٣٥٤هـ-١٩٣٦م)، إلي سيدي أبي الفضل عبد الله بن محمد الصِّدِّيقِ الغُهَارِي (ت ١٤١هـ-١٩٩١م)، إلى الفقير إلى الله يسري بن رشدي بن السيد بن جبر الحسني إمام وخطيب مسجد الأشراف بالمقطم وشارح الكتب الستة بالأسانيد المتصلة المولود بالخامس والعشرين من محرم عام الستة بالأسانيد الموافق ثلاثة وعشرون سبتمبر عام ١٩٥٤م.

### أذكارالصلاة للسيدعبدالله الصِّديق الغماري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ

#### مع إضافات

#### دعاء الاستفتاح:

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

### في الركوع:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي (من ثلاث إلى خمسة).

### في القيام من الركوع:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمِّدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْ السَّمَوَاتِ وَمِلْ الأَرْضِ وَمِلْ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمُجْدِ، أَحَقَّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لَمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

#### في السجود:

سُبِّحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي (ثلاثَ مرات). ويدعو للوالدين: اللهم ارحمها كما رَبَّياني صغيرًا، واجزهما عنى خير الجزاء.

#### بين السجدتين:

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني.

#### صيغة التحيات:

التَّحِيَّاتُ اللَّبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لله، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آل سَيِّدنا مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آل سَيِّدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آل سَيِّدنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آل سَيِّدنا مِحَمَّدٍ، وَعَلَى آل سَيِّدنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آل سَيِّدنا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِين إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

#### بعد التحيات:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتَنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّال، اللَّهُمَّ إِنِّي وَمِنْ فِتَنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّال، اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا كبيراً وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ثم يُسَلِّمُ.

#### دعاء القنوت:

يبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله اللَّهُمَّ الهدني فيمَنُ هَدَيْت، وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْت، وَتَوَلَّنِي فِيمَنُ تَوَلَّيْت، وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْت، وَتَوَلَّنِي فِيمَنُ تَوَلَّيْت، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْك، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْت، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.

يُقُرَأُ بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح سِرًّا وإن كان إمامًا فله الوجهان سرًّا أو جهرًا.

#### ختم الصلاة:

ُ ١ - أَسۡتَغۡفِرُ الله الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ).

٢- اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكُتَ يَا ذَا الجَلاَلِ
 وَالإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا رَادِ
 لِمَا قَضَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

٣- اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ.
 (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

٤ - رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

٥- اللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنَ النَّارِ. (سَبْعَ مَرَّاتٍ) بعد صلاة الصبح والمغرب قبل أن يتحرك من جلسته بعد السلام وقبل أن يتكلم مع أحد.

7 - آية الكرسي: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِللهَ إِلّا هُو اَلْحَى الْقَيْوُمُ لا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ الْقَيْوُمُ لا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ أَلَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلّا بِإِذْنِهِ وَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُم وَ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُر سِينَّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُر سِينَّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَحُودُهُ, حِفْظُهُ مَا وَهُو الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

٧- بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴿ آللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَحَدُ اللهِ الإخلاص: ١-٤] مرة واحدة.

۸-سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر (ثلاث وثلاثون) لكل
 منها بعد الصبح، وعشر مرات بعد الصلوات الأخرى إن كان
 متعجلا وإلا فثلاث وثلاثون.

٩- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ، وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمُسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرُحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتُنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.

١٠ - اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ (أَمَتُكَ)، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

# آداب الطريقة اليُسْرِيَّة الصِّديقيَّة للسَّرِيَّة الصِّديقيَّة للسيدعبدالله الصِّديق الغماري رَضَّ اللَّهُ عَنهُ أُدب المريد مع الله تعالى:

يلزمُ المريدُ من الأدبِ مع ربه أن يكون واقفًا مع حدود الشريعة غير مُعْتَدِ لها، ولا متهاون فيها، وأن يكون مواظبًا على فعل السنن ونوافل الخيرات؛ فبذلك يحظى بحب مولاه ورضاه عنه جاء في حديث قدسي صحيح: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ مَنه جاء في حديث قدسي صحيح: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ عِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُشْمِعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلئِن اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَلئِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلئِن اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

وأن يكون راضيًا بها يُجُرِيهُ الله من تصاريف الأقدار قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباسٍ رضي الله عنها: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ، وَلا شك أن المريد إذا تحقق بهذا وَعَلِمَهُ اطمأنَ قَلْبُهُ

ورضي بما يصرفه في الكون رَبُّهُ.

وأن يتوجه بسؤاله إلى الله في كل شيء قال تعالى: ﴿وَسْعَلُواْ اللهُ مِن فَضْ لِهِ \* [النساء: ٣٢]، وقال ﷺ: ﴿إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهُ »، وفي حديثٍ آخر: ﴿لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى الله »، وفي حديثٍ آخر: ﴿لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ »، وحصل لبعض السلف ضِيقٌ في مساله ضيقٌ في معيشته حتى هم آن يطلب من بعض إخوانِهِ فرأى في منامه قائلًا يقول له: (أيحسن بالحر المريد إذا وجد عند الله ما يريد أن يميل بقلبه إلى العبيد) فاستيقظ وهو أغنى الناس قلبًا.

وأن يكون متأدبًا مع الرسول عليه الصلاة والسلام متخلقًا بسنته مُقَدِّمًا لها على كل شيء مُعَظِّمًا لأهل بيته وصحابته، وهذا لا يحتاج إلى برهان فقد نص الله تعالى في غير آية من القرآن على وجوب تعظيم رسوله والتأدب في حقه وجعل طاعته طاعة لله، ونفى الإيمان عمن لم يرض بحكمِه، وتوعد من خالف أمره بالفتنة والعذاب الأليم.

## أدبُ المريدِ مع شيخهِ:

يلزم المريد من الأدب مع شيخه أن يُعَظِّمَهُ ويُوَقِّرَهُ، وألا يتقدم بين يديه بقول أو فعل، وأن يَذُبَّ عَنْهُ في غَيَبَتِهِ، وألَّا يحضر

في مَجْلِسِ يُنَالُ فيهِ مِنْ عِرْضِ شَيْخِهِ، وأن يستأذِنَهُ في الخروج إذا كان حَاضِرًا، وألا يخالف ما يشير به عليه الشيخ إلى غير ذلك مما لذكره محل آخر، وهذه الآداب استخرجها الصوفية مما أدّب الله به الصحابة في القرآن، وأمرهم أن يستعملوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن المشايخ خلفاؤُهُ في الإرشاد والتعليم والتهذيب كما قال عليه الصلاة والسلام: «الْعُلَمَاء وَرَثَة الأُنْبياء» فتلزم هذه الآداب في حقهم بطريق الوراثة، ولهذا ينبغي ويتأكدُ في حق المريد قبل دخوله في الطريق أن يتخير الشيخَ الذي تتحقق فيه الوراثة النبوية، وذلك بأن يكون عالمًا بالشريعة متمكنًا فيها عالمًا بالقرآن والسنة؛ لأنه لا إرشادَ ولا سلوكَ إلا بها كان مطابقًا للشرع متمشيًا مع أحكامه ومن لريكن متمكنًا في العلم متزينًا بالاستقامة لا يصلح للإرشاد؛ لأن فاقدَ الشيءِ لا يعطيه.

## أدبُ المريدِ معَ إخوانهِ:

يلزمُ المريدُ من الأدبِ مع إخوانه أن يحترمَهم ولا يرى لنفسه فضلًا عليهم، ويواسيَ محتاجَهُم، ويعودَ مريضَهم، ويُعلِّمَ جاهلَهم، ويتعاونَ معهم على إقامة شعائر الطريق، ويتغاضى

عمن أخطأ منهم في حقه، ويلتمسَ له العذرَ في ذلك، ويحملَ حاله على محمل حَسَنِ، ويخدمَهم بنفسهِ، وإذا قابل أحدًا منهم بدأه بالبشر والمصافحة، ومن زَلُّ منهم نصحه بالحسنى من غير أن يَحْتَقِرَهُ أو يشنعَ عليه، ويلزمه من الأدب مع المُقَدَّم أن يُعَظَّمَهُ ولا يتقدم عليه، ويسمعَ كلامَه ويعتبره نائبًا عن الشيخ، وعلى المقدم أن يُعُنِّي بمسائل الإخوان، ويتعاهَدَهُمْ بالمذاكرة المرة بعد المرة، ويَتَفَقَّدَ غائبَهُمُ ويلين لهم الجانب، وَيُسَوِّيَ بينهم في المعاملة.

# أدبُ المُريد معَ المسلمينَ:

يلزمه من الأدب معهم أن يعاملهم بالصدق ويتواضع معهم من غير أن يطمع في أحدٍ منهم، ولا يخافه ولا يخشاه، ويسعى في منفعتهم ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، فإذا حافظ المريد على هذه الآداب وواظب عليها كان مُوقِنًا صَادِقًا وَنَالَ منَ الله تعالى ما يبتغيهِ.

وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير والسداد، وأنالنا رضاه إنه جَوَادٌ كَرِيمٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

### الوصيَّة الجامعة

ونختم هذه المجموعة بوصية جامعة لجملة من الواجبات والآداب في رسالة كتبها مولانا وإمامُنا ومُنْشِئ طريقتِنا العارفُ الأكبرُ سيدي الشيخ السيد محمد بن الصديق لأهل مدينة العرائش بالمغرب الأقصى وهي:

إلى إخواننا في الله وأحبائنا فيه كافة فقراء العرائش حفظكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى (أما بعد)؛

فَأُحِبُّكُمُ أَحَبَّكُمُ اللهُ ورَسُولُهُ أَن تقومواً بالوظائفِ الدينيةِ القلبية والقالبية ففيها السعادة الأخروية والراحة الأبدية، فمن الوظائف النطق بالشهادتين مع اعتقادِ معناها الذي هو ثبوت الوحدانية لله ذاتًا وصفةً وفعلاً وثبوت رسالة مولانا رسول الله الوحدانية لله ذاتًا وصفةً عن الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه، فمنها وهو أهمها بعد الشهادتين أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المُعينية لها مع إيقاعها في الجهاعة، والإتيان بجميع شروطها من الطهارة الكبرى والصغرى، واستقبال القبلة، وستر العورة، وإتقان الوضوء بإتقان الاستبراء الذي هو استفراغ ما في المحلين وإتقان الوضوء بإتقان الاستبراء الذي هو استفراغ ما في المحلين

من الأذى مع الاستجهار بالحجارة إن أمكن، والغسل بالماء بعده، والإتيان بجميع الفرائض والسنن والمستحبات، ولابد مع هذا من المحافظة على النوافل كالوتر، والفجر، والرواتب القبلية والبعدية. ومنها الزكاة فأُدُّوهَا إن وجبت عليكم ولابد فإنها طهارة وبركة وسببٌ للغني.

واحفظواً مع هذا جوارحكم التي هي الأُذُنُ والعينُ واللسانُ والبطنُ واليدُ والفرجُ والرِّجُلُ من المنهيات فلا تسمعواً إلا الوعظ والذكر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا تنظروا إلى ما لا يحل لكم من النساء والصبيان والأمتعة.

واحفظوا ألسنتكم من الكَذِب، والغِيبَةِ، والنميمة، والزور والبهتان. وأَيْدِيَكُمْ من إذاية الناس في أبدانهم وأموالهم. وبُطُونَكُمْ من الحرام، وَفُرُوجَكُمْ من ممارسةِ ما لا يحلُّ لكم، وَأَرْجُلَكُمْ من المشي في غير طاعة الله، وَقُلُوبَكُمْ من العُجْب والْكِبْرِ والرِّيَاءِ والْحَسَدِ والْبُغُض والْغِلِّ والْحِقْدِ والْغِشِّ والْحَلِيعَةِ وَالْمُدَاهَنَةِ وَحُبِّ الرِّيَاسَةِ والتَّقَدُّم وَحُبِّ الْمُدْح وَخَوْفِ الذَّمِّ والاهْتِمَام بالرِّزْقِ والْخَوْفِ مِنَ الْخَلْقِ. وَتَفَكَّرُوا فِي مَصِّنُوعَاتِ الله، وَاسْتَحْضِرُ واَ اطِّلَاعَهُ عَلَيْكُمْ فِي جميع الحالات، ولا تستعظمواً هذا فإنه سهلٌ إن استعنتم عليه بالله، ثم المؤكد به عليكم الاجتماع لذكر الله وقتَ فراغِكُمْ من الأشغال، وخصوصًا فيها بين المغرب والعشاء، وفيها بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ففي ذِكْرِ الله في هذين الوقتين من الفضل والثواب شيء عظيم.

وَتَزَاوَرُوا فِي الله، وَتَحَابُوا فِيهِ وَوَاسُوا مُحْتَاجَكُم، وصِلُوا أَرْحَامَكُم، وَعُودُوا مَرْضَاكُم، وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ، وَعُودُوا مَرْضَاكُم، وَلَا ثَجَالِسُوا مَنْ يَقْطَعُكُم عَنْ ذِكْرِ وَاحْتَمِلُوا أَذَى مَنْ أَذَاكُم، وَلَا ثَجَالِسُوا مَنْ يَقْطَعُكُم عَنْ ذِكْرِ الله، وَلَا ثَخَالِطُوهُ فِإِنَّهُ يُمِيتُ قُلُوبَكُم وَفِي مَوْتِهَا فَسَادُ الدِّينِ وَضَعْفُ الْيَقِينِ، وَفِي ذِكْرِ الله ذِكْرُهُ وَرِضَاه، وَجُحَالَسَتُهُ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ، وَفِي الاجْتِهَاعِ عَلَيْهِ رِيَاضُ الجَنَّةِ وَغَشَيَانُ الرَّحْمَةِ وَنُزُولُ السَّكِينَةِ وَحُفُوفُ المُلَائِكَةِ حسبها وردت به الأخبارُ وَصَحَّتُ عَنْ السَّكِينَةِ وَحُفُوفُ المُلَائِكَةِ حسبها وردت به الأخبارُ وَصَحَّتُ عَنْ رسول الله عَلَيْهِ الآثارُ، وَإِيَّاكُمْ وَالْإِنْصَاتَ لَمِنْ يَصُدُّكُمْ أَوْ يَلُومُكُمْ وَإِنَّهُ شَيْطَانُ مَارِدٌ وَمَطَرُودٌ شَارِدٌ.

وَلَا تُسِيئُواً لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَلَا تَخَافُوهُ وَلَا تَرْجُوهُ فَإِنَّ الأمورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللهِ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ مِنْهَا ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا خَفْضًا وَلَا رَفْعًا وَصُونُوا قُلُوبَكُمْ مِنَ الطَّمَعِ فِي الْحَالَقِ فَإِنَّهُ الْفَقُرُ الْحَاضِرُ والذُّلُّ الظَّاهِرُ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ هَذَا ثَبَتَتُ لَمُوصَيَّتُكُمْ، وَلِلْدُ وَقَوَّاكُمْ مَطْلُوبَكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ، أَعَانَكُمُ اللهُ وَقَوَّاكُمْ، وَمِن نَّزَعَاتِ الشَّيْطَانِ حَفِظَكُمْ وَوَقَاكُمْ وَالسَّلَامُ.

# إِجَازَةً عَامَّةً..

هذا وقد أجاز مولانا الإمام الحافظ أبو الفضل عبد الله الصديق الغُمَارِي والفقير إلي الله يسري رشدي السيد جبر كُلَّ رَاغِبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الانْضِمَامِ لِحَذِهِ الطَّرِيقَةِ؛ بِأَنْ يَقُرأَ أَوْرَادَهَا فَيُحُسَبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الانْضِمَامِ لِحَذِهِ الطَّرِيقَةِ؛ بِأَنْ يَقُرأَ أَوْرَادَهَا فَيُحُسَبَ مِنَ أَهْلِهَا رَيْثَمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُقَابَلَةِ مَأْذُونٍ بِإِعْطَاءِ الطَّريقَةِ إِلَيْهِ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مَقُرُبَةٍ مِنْ مَأْذُونٍ بِإِعْطَاءِ الطَّرِيقَةِ فَيَذُهَبُ إِلَيْهِ الرَّاغِبُ فِيهَا، وَيَدُخُلُ فِي الطَّرِيقَةِ عَلَى يَدَيْهِ.

#### القصيدة المنفرجة للإمام الغزالي رَحَوَالِلَّهُ عَنْهُ

#### تقرأ الأحد صباحًا جماعة بمسجد الأشراف

١٤) وَالأَعْيُنُ صَارَتْ فِي لَجُهِ غَاصَتْ فِي المُوجِ مَعَ المُهَج

١) الشِّلَّةُ أَوْدَتْ بِالْمَهَجِ يَا رَبِّ فَعَجِّلْ بِالْفَرَجِ ٢) وَالأَنْفُسُ أَمْسَتْ فِي حَرَج وَبِيَدِكَ تَفْرِيبِ الْحُرَج ٣) هَاجَتْ لِدُعَاكَ خَوَاطِرُنَا وَالوَيْلُ لَهَا إِنْ لَمْ تَهج ٤) يَامَنْ عَوَّدتَّ اللُّطْفَ أَعِدْ عَادَاتِكَ بِاللُّطْفِ الْبَهِج ٥) وَاغْلِقْ ذَا الضِّيقَ وَشِكَّتَهُ وَافْتَحْ مَا سُدِّ مِنْ الفَرَج ٦) عُجْنَا لِجِنَابِكَ نَقْصِدُهُ وَالْأَنْفُسُ فِي أَوْجِ الْوَجِّ ٧) وَإِلَى إِفْضَالِكَ يَا أَمَلَى يَا ضَيْعَتَنَا إِنْ لَمْ نَعُج ٨) مَنْ لِلمَلْهُ وفِ سِوَاكَ يُغِثْ أَو لِلمُضْطَّر سِوَاكَ نَجى ٩) وَإِسَاءَتُنَا أَنْ تَقْطَعَنَا عَنْ بَابِكَ حَتَّى لَمْ نَلِج ١٠) فَلَكَمْ عَاصِ أَخْطَا وَرَجَاكَ أَبَحْتَ لَهُ مَامِنْكَ نَجِى ١١) يَا سَيِّدَنَا يَا خَالِقَنَا قَدضَاقَ الْحَبْلُ عَلَى الْوَدَج ١٢) وَعِبَادُكَ أَضْحَـوْا فِي أَلَمَ مَا بَيْن مُكَيْرِيبِ وَشَجِي ١٣) وَالأَحْشَاصَارَتْ فِي حَرَقٍ وَالأَعْيْنُ غَارَتْ فِي لَجَج

١٥) وَالأَزْمَـةُ زَادَتْ شِـــدَّتُهَا يَاأَزْمَــةُ عَلَّكِ تَنْفَرجِي ١٦) جِئْنَكَ اِللَّهِ مُنْكَسِرِ وَلِسَانٍ بِالشَّكُوَى لَهِج ١٧) وَبِخَوْفِ الذِّلَّةِ فِي وَجَلِ لَكِن بُرَجَائِكَ مُمْتَزِج ١٨) فَكَم اسْتَشْفَى مَزْكُومُ الذَّنْبِ بِنَشْرِ الرَّحْمَةِ وَالأرَج ١٩) وَبِعَيْنِكَ مَا نَلْقَاهُ وَمَا فِيهِ الأَحْوَالُ مِنَ المَرَجِ ٢٠) وَالفَضْلُ أَعَمُّ وَلَكَنْ قَدْ قُلْتَ ادْعُونِ فَلْنَبْتَهِج ٢١) فَبِكُلِّ نَبِيٍّ نَسْأَلُ يَا رَبَّ الأَرْبَابِ وَكُلِّ نَجِي ٢٢) وَبِفَضْل الذِّكْرِ وَحِكْمَتِهِ وَبِمَا قَدْ أَوْضَحَ مِنْ نَهَج ٢٣) وَبسِرِّ الأَحْرُفِ إِذْ وَرَدَتْ وَضِيَاءِالنُّورِ المُنْبَلِج ٢٤) وَبِسِ لِّ أُوْدِعَ فِي بَطَدٍ وَبِمَا فِي وَاحٍ مَعْ زَهَجٍ ٢٥) وَبِسِـرِّ البَــاءِ وَنُقْطَتِهَا مِنْ بِسْمِ الله لِذِي النَّهَج ٢٦) وَبِقَ الْهَا الْقَهْرِ وَقُوَّتِهَا وَبِقَهْرِ القَاهِرِ لِلْمُهَجِ ٢٧) وَبِ بَرُدِ المَا وَإِسَاغَتِهِ وَعُمُ وم النَّفْع مَعَ الثَّلَج ٢٨) وَبِحَرِّ النَّـارِ وَحِلَّتِهَا وَبِسِرِّ الْحُرْقَةِ وَالنَّضَج ٢٩) وَبِمَا طَعَّمْتَ مِنَ التَّطْعِيم وَبِمَا دَرَّجْتَ مِنَ الدَّرَج ٣٠) يَا قَـاهِرُ يَا ذَا الشِّدَّةِ يَا ذَا البَطْشِ أَغِثْ يَا ذَا الفَرَج ٣١) يَا رَبِّ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَمُصِيبَتُنَامِنْ حَيْثُ نَجِى

فَلِذَلِكَ نَدْعُــو بِاللَّجَـج

٣٢) يَارَبِّ خُلِقْنَـــا مِنْ عَجَل ٣٣) يَا رَبِّ وَلَيْسَ لَنَا جَلَدٌ أَنَّى وَالقَالْبُ عَلَى وَهَج ٣٤) يَارَبِّ عَبيدُكَ قَدْ وَفَدُواْ يَدْعُونَ بِقَلْبِ مُنْزَعِج ٣٥) يَا رَبِّ ضِعَافٌ لَيْسَ هُمْ أَحَدٌ يَرْجُونَ لَدَى اهُرَج ٣٦) يَا رَبِّ فِصِاحُ الْأَلْسُن قَدْ أَضْحَوْا فِي الشِّدَّةِ كَاهُمَج ٣٧) السَّابِقُ مِنَّا صَارَ إِذَا يَعْدُو يَسْبِقُه ذَوُو الْعَرَج ٣٨) وَالْحِكْمَةُ رَبِّي بَالِغَةٌ جَلَّتْ عَنْ حَيْفٍ أَو عِوَج ٣٩) وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ تُدَبِّرُهُ فَأَغِثْنَا بِاللَّطْفِ البَهِج ٤٠) وَادْرُجْ فِي العَفْ و إِسَاءَتَنَا وَالْحَيْبَةَ إِنْ لَمْ تَنْدَرِج ٤١) يَانَفْسُ وَمَالَكِ مِنْ أَحَدٍ إلا مَوْلَاكِ لَهُ فَعُجِي ٤٢) وَبِهِ فَلُدِي وَبِهِ فَعُدِي وَلِبَابٍ مَكَارِمِه فَلُجِي ٤٣) كَيْ تَنْصَلِحِي كَيْ تَنْشَرِحِي كَيْ تَنْبَسِطِ يَيْ تَبْتَهِجِي ٤٤) وَيَطِيْبُ مَقَامُكِ مَعْ نَفَرِ أَضْحَوْ إِفِي الجِنْدِس كَالسُّرُج ٤٥) وَفَّوْا لله بِمَا عَهِدُوا مِنْ بَيْعِ الأَنْفُسِ وَالْمُهَج ٤٦) فَهُمُ الْهَادِي وَصَحَابَتُهُ ذُو الرُّتْبَةِ وَالعِطْرِ الأَرَج ٤٧) قَوْمٌ سَكَنُوا الجَرْعَاءَ وَهُمْ شَرَفُ الجَرْعَاءِ وَمُنْعَرَج ٤٨) جَاءُواْ لِلْكَوْنِ وَظُلْمَتُهُ عَمَّتْ وَظَلَامُ الشِّرْكِ دَجِي

٤٩) مَا زَالَ النَّصْرُ يَحُفُّهُم وَالظُّلْمَةُ مُّحْمَى بِالبَلَج ٥٠) حَتَّى نَصَرُواْ الإِسْلاَمَ فَعَادَ الدِّيْنُ عَزِيْدًا فِي بَهَج ٥١) فَعَلَيْهِمْ صَلَّى الرَّبُّ عَلَى مَرِّ الأَيَّام مَعَ الحِجَج ٥٢) وَعَلَى الصِّلِّيةِ خَلِيْفَتِهِ وَكَذَاالفَارُوقِ وَكُلِّ نَجِى ٥٣) وَعَلَى عُثْمَانَ شَهِيْدِ الدَّارِ وَفَى فَرَقَى أَعْلَى الدَّرَج ٥٤) وَأَبِي الْحَسَنَيْنِ مَعَ الأَوْلاَدِ كَذَا الأَزْوَاجِ وَكُلِّ شَجِي ٥٥) مَا مَا لَا الْمُالُ وَحَالَ الْحَالُ وَسَارَ السَّارِي فِي الدَّلَج ٥٦) يَا رَبِّ بِهم وَبِآلِهِم عَجِّلْ بِالنَّصْرِ وَبِالْفرَجِ (ثلاثاً) ٥٧) وَاغْفِرْ يَا رَبِّ لِنَاظِمِهَا وَلَهُ رَقِّي أَعْلَى الدَّرَج ٥٨) وَاخْتِمْ عَمَلِي بِخَوَاتِمِهَا لِأَكُونَ غَدًا فِي الْحُشْرِ نَجِي ٥٩) وَإِذَا بِكَ ضَاقَ الأَمْرُ فَقُلْ الشِّدَّةُ أَوْدَتْ بِاللَّهَج

يَا رَبِّ فَعَجِّلْ بِالفَرَج

#### القصيدة المنفرجة لابن النحوي رَضَالِيَّهُ عَنْهُ تقرأ الأحد صباحًا جماعة بمسجد الأشراف

١٤) فَإِذَا انْفَتَحَتْ أَبُوَابُ هُدًى فَاعْجَلَ لِخَزَائِنِهَا وَلُحِ

١) اشْتَـدِّي أَزْمَـةُ تَنْفَرجِي قَدْ آذَنَ لَيْلُـكِ بِالْبَلَج ٢) وَظَلَامُ اللَّيْلِ لَهُ سُرُجٌ حَتَّى يَغْشَاهُ آبُوالسُّرُج ٣) وَسَحَابُ الْخَيْرِ لَهُ مَطَرٌ فَإِذَا جَاءَ الْإِبَّانُ تَجِي ٤) وَفَوَائِدُ مَوْلَانَا جُمَلٌ لِسُرُورِ الْأَنْفُ سِوَاللَّهَج ٥) وَلَهَا أَرَجٌ مُحْمِ أَبَدًا فَاقْصِدْ مَحْيَا ذَاكَ الْأَرَجَ ٦) فَلَرُبَّتَمَا فَاضَ المُحْيَا بِبِحَارِ المُوْجِ مَعَ اللَّجَجِ ٧) وَالْخَالُقُ جَمِيعًا فِي يَدِهِ فَذَوُواْ سَعَةٍ وَذَوُواْ حَرَج ٨) وَنُـزُوهُ مُ وَطُلُوعُ هُ مُ فَإِلَى دَرَكٍ وَعَلَى دَرَجِ ٩) وَمَعَايشُهُ م وَعَوَاقِبُهُ م لَيْسَتْ فِي المُشْي عَلَى عِوَج ١٠) حِكَمٌ نُسِجَتْ بِيَدِ حَكَمَتْ ثُمَّ انْتَسَجَتْ بِالْنَتْسَج ١١) فَإِذَا اقْتَصَدَتْ ثُمَّ انْعَرَجَتْ فَبِمُقْتَصِدٍ وَبِمُنْعَرِج ١٢) شَهِدَتْ بِعَجَائِبِهَا حُجَجٌ قَامَتْ بِالْأَمْرِ عَلَى الْحِجَج ١٣) وَرِضًا بِقَضَاءِ الله حِجَا فَعَلَى مَرْكُوزَتِهَافَعُهِ

١٥) وَإِذَا حَاوَلْتَ نِهَايَتَهَا فَاحْذَرْ إِذَذَّاكَ مِنَ الْعَرَج تَأْتِي الْفِرْدَوْسَ وَتَبْتَهِج لَاثُمْ تَزِجًا وَبِمُ مُ تَنزِج

١٦) لِتَكُونَ مِنَ السُّبَّاقِ إِذَا مَاجِئْتَ إِلَى تِلْكَ الْفُرَجِ ١٧) فَهُنَاكَ الْعَيْشُ وَبَهْجَتُهُ فَبِمُبْتَهِجٍ وَبمُنتَهج ١٨) فَهِج الْأَعْمَالَ إِذَا رَكَدَتْ وَإِذَا مَا هِجْتَ إِذَنْ تَهِج ١٩) وَمَعَاصِي الله سَمَاجَتُهَا تَزْدَانُ لِلَّهِ يَاخُلِقِ السَّمِج ٢٠) وَلِطَاعَتِهِ وَصَبَاحَتِهَا أَنْوَارُ صَبَاح مُنْبَلِج ٢١) مَنْ يَخْطُبُ حُورَ الْعِينِ بِهَا يَحْظَى بِالْحُورِ وَبِالْغُنُج ٢٢) فَكُن المُرْضِيُّ لَهَا بِتُقًا تَرْضَاهُ غَدًا وَتَكُونُ نَجِي ٢٣) وَاتْلُ الْقُرْآنَ بِقَلْبِ ذِي حُرُقٍ وَبِصَوْتٍ فِيهِ شَج ٢٤) وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَسَافَتُهَا فَاذْهَبْ فِيهَا بِالْفَهْم وَجِي ٢٥) وَتَأَمَّلُهَا وَمَعَانِيهَا ٢٦) وَاشْرَبْ تَسْنِيمَ مُفَجِّرِهَا ٢٧) مُدِحَ الْعَقْلُ الْآتِيهِ هُدًى وَهَوَى الْمُتَولِّ عَنْهُ هُجِي ٢٨) وَكِتَابُ الله رِيَاضَتُهُ لِعُقُولِ النَّاسِ بِمُنْدَرِج ٢٩) وَخِيَارُ الْخُلْقِ هُدَاتُهُم وَسِوَاهُم مِّنْ هَمَج الْمُمَج ٣٠) فَإِذَا كُنْتَ الْمِقْدَامَ فَلَا تَجْزَعْ فِي الْحُرْبِمِنَ الرَّهَج ٣١) وَإِذَا أَبْصَرْتَ مَنَارَ هُدًى فَاظْهَرْ فَرْدًافَوْقَ الثَّبَج

وَالْخُرْقُ يَصِيرُ إِلَى الْهُرَج الهُادِي النَّاسِ إِلَى النَّهْج وَلِسَانِ مَقَالَتِهِ اللَّهِج ٤٨) وَإِذَا بِكَ ضَاقَ الْأَمْـرُ فَقُلْ اشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرجِـى

٣٢) وَإِذَا اشْتَاقَتْ نَفْسٌ وَجَدَتْ أَلَّمَا بِالشَّوْقِ الْمُعْتَلِج ٣٣) وَثُنَايَا الْحُسْنَا ضَاحِكَةٌ وَمَّامُ الضَّحْكِ عَلَى الْفَلَج ٣٤) وَغِيَابُ الْأَسْرَارِ اجْتَمَعَتْ بِأَمَانَتِهَا تَحْتِ السُّرُج ٣٥) وَالرِّفْقُ يَدُومُ لِصَــــاحِبهِ ٣٦) صَـلَوَاتُ الله عَلَى المُهْـدِي ٣٧) وَأَبِي بَكْـــــرٍ فِي سِيـرَتِـهِ ٣٨) وَأَبِي حَفْصِ وَكَرَامَتِهِ فِيقِصَّةِ سَارِيَةَ الْخَلَج ٣٩) وَأَبِي عَمْرِوِ ذِي النُّورَيْنِ المُسْتَهْدِ المُسْتَحْي الْبَهِج ٤٠) وَأَبِي حَسَنِ فِي الْعِلْمِ إِذَا وَافَى بِسَحَائِبِهِ الْخُلُج ٤١) وَعَلَى السِّبْطَيْنِ وَأُمِّهِمَا وَجَسِيعِ الْآلِبِمُنْدَرِج ٤٢) وَصَحَابَتِهِمْ وَقَرَابَتِهِمْ وَقُفَاتُ الْأَثَرِبِلَاعِوَج ٤٣) وَعَلَى تُبَّاعِهُمُ الْعُلَمَا بِعَوَارِفِ دِينِهِم الْبَهِج ٤٤) يَا رَبِّ بِهِمْ وَبِآلِهِمْ عَجِّلْ بِالنَّصْرِ وَبِالْفَرَجِ ٤٥) وَارْحَمْ يَا أَكْرَمَ مَنْ رَحِمَا عَبْدًا عَنْ بَابِكَ لَـمْ يَعُج ٤٦) وَاخْتِمْ عَمَلِي بِخَوَاتِيهَا لِأَكُونَ غَدًا فِي الْحُشْر نَجِي ٤٧) لَكِنِّي بِجُـودِكَ مُعْتَـرِفٌ فَاقْبَـلْ بِمَعَـاذِرِيحِجِـي

# قصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهير رَحَالَتُهُمَانُهُ

تقرأ الأحد صباحًا جماعة بمسجد الأشراف

١- بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَومَ مَتْبُولُ
 ٢- وَمَا سُعَادُ خَدَاةَ الْيَيْنِ إِذْ رَحَلُواْ
 ٢- وَمَا سُعَادُ خَدَاةَ الْيَيْنِ إِذْ رَحَلُواْ
 ١ اللّا أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ
 ٣- هَيْفَاءُ مُقْبِلَةً عَـجْـزَاءُ مُـدْبِرَةً
 ١ يُشْتَكَى قِصَرٌ مِنْهَا وَلَا طُولُ
 ١٤- تَجْلُو عَـوَارِضَ ذِي ظَلْمٍ إِذَا ابْتَسَـمَتْ
 ٢- تَجْلُو عَـوَارِضَ ذِي ظَلْمٍ إِذَا ابْتَسَـمَتْ
 ٢ كَأْنَـهُ مُنْهَـلٌ بالـرَّاحِ مَعْلُـول
 ٢ كَأْنَـهُ مُنْهَـلٌ بالـرَّاحِ مَعْلُـول

١- بانت: فارقت- سعاد: رمز المحبوبة- متبول: ذاهل مغموم- مُتَيَّمٌ: أسير ومستعبد لم يُفُد: من الفداء- مكبول: مُكبَّل بالقيود.

٢- غداة البين: صبيحة الفراق- أَغَنُّ: كالغزال صوتها به غنة- غضيض: مسترخي الأجفان-مكحول: كحيل العين.

٣- هيفاء: ضامرة البطن دقيقة الخصر حال إقبالها- عجزاء: كبيرة العجيزة حال إدبارها- ولا تعاب بطول ولا قصر.

٤-تجلو: تظهر- عوارض: أسنان ما بعد الأنياب وتسمئ ضواحك- ذي ظُلُم: الظَّلُم ماء الأسنان رقة وشفافية- منهل: ما يشرب بنهل أولًا- الراح: الخمر- معلول: العلل الشرب الثاني بعد الأول.

٥-شُجَتْ بِذِي شَبِمٍ مِنْ ماءِ مَحْنِيَة
 صافٍ بأَبْطَحَ أَضْحَى وَهْوَ مَشْمُولُ
 ٦- تَنْفِي الرِّيَاحُ القَذَى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ
 مِنْ صَوْبِ سَارِيَةٍ بِيضٌ يَعَالِيلُ
 ٧- أَكْرِمْ بِهَا خُلَّةً لَوَ انَّهَا صَدَقَتْ
 مُوعُودَهَا أَوْ لَوَ انَّ النُّصْحَ مَقْبُولُ
 ٨- لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا
 هَوْ وَوْلْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلُ

٥- شُجَّتُ: مزجت- شَبِمٍ: بارد- تَحْنِيةٍ: ما انعطف من الوادي- صاف: لصفائه من القذئ- أبطح: ما اتسع من بطن الوادي- أضحى: وقت الضحى- مشمول: رياح الشال وهي باردة. أما الصبا فهي رياح شرقية، والدبور هي الرياح الغربية، أما الجنوبية فيسميها أهل مصر القبلية.

٣- القذى: الأذى والقذر- أفرطه: تتركه وراءها، ومنها قوله في الحديث: «أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الْحُوْضِ»؛ أي: متقدمكم- سارية: سحابة الليل، والغادية: هي التي تغدو بالنهار- بيضٌ: بيضاء- يعاليل: ما فوق الماء من فقاقيع. وقيل: هذا وصف للجبال التي مرت السحاب فوقها.

٧- خلة: صفة- صدقت موعودها: وَفَّتُ بوعدها- النصح مقبول: أي: قبلت النصيحة.

٨- سِيط: خلط- فجع: إصابة تفجع صاحبها- ولع: كذب ومنها لوع بالعامية أو
 ملاوع- إخلاف: خلف وعد- تبديل: تستبدل به غيره.

٩ - فَمَا تَدُومُ عَلَى حَالٍ تَكُونُ بِمَا (۱)
 ٢ - كَمَا تَلَوْنُ فِي أَثْـوَاجِمَا الْغُولُ
 ١٠ - فَلَا (۱) مَّسَّكُ بالْعَهْدِ الَّذِي زَعَمَتْ
 ١١ - فَلَا يَغُرَّ نْكَ مَا مَنَتْ وَمَا وَعَدَتْ
 ١١ - فَلَا يَغُرَّ نْكَ مَا مَنَتْ وَمَا وَعَدَتْ
 إِنَّ الْأَمَـانِيَّ وَالْأَحْـلَامَ تَضْلِيل إِنَّ الْأَمْـانِيَّ وَالْأَحْـلَامَ تَضْلِيل
 ١٢ - كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبِ لَهَا مَثلًا
 وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلَّا الْأَبَاطِيلُ
 ١٣ - أَرْجُـو وَآمَـلُ أَنْ تَدْنُو مَودَّتُهَا
 وَمَا إِخَـالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ
 وَمَا إِخَـالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ

٩- الغول: اسم لمخلوق خيالي عند العرب يغتال الإنسان أو يضلله ويظهر في أشكال
 كثيرة ويضرب به المثل للمستحيلات الثلاث التي هي: الغول، والعنقاء، والحِل الوفي.

١١- التضليل: هو الإبطال والتضييع.

١٢ - عرقوب: رجل من العماليق وعد رجاً ثمرة نخله فجاءه حين طلعت قال: دعها حتى تصير بلحًا، فلما أبلحت قال: دعها حتى تصير بلحًا، فلما أتمرت قطعها ليلًا ولم يعطه منها شيئًا فصار مثلًا في الخلف.

١٣ - إخال: أظن - تنويل: من النوال.

<sup>(</sup>١) في نسخة: ولا. (٢) في نسخة: يُمسِكُ.

18 - أَمْسَتْ سُعادُ بِأَرْضِ لَا تُبَلِّغُهَا النَّحِيبَاتُ الْراسِيلُ الْعِتَاقُ النَّحِيبَاتُ الْراسِيلُ الْعِتَاقُ النَّحِيبَاتُ الْراسِيلُ الْعَلَىٰ الْأَيْسِنِ إِرْقَالُ وَتَبْغِيلُ فَيهَا عَلَى الْأَيْسِنِ إِرْقَالُ وَتَبْغِيلُ الْأَيْسِنِ إِرْقَالُ وَتَبْغِيلُ عَلَىٰ الْأَيْسِنِ إِرْقَالُ وَتَبْغِيلُ عَلَىٰ الْأَيْسِنِ إِرْقَالُ وَتَبْغِيلُ عَرْضَتُهَا طَامِسُ الأَعْلَمِ جَعُهُولُ عُرْضَتُهَا طَامِسُ الأَعْلَمِ جَعُهُولُ عُرْضَتُها طَامِسُ الأَعْلَمِ جَعُهُولُ عَرْضَتُها طَامِسُ الأَعْلَمِ جَعُهُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْم

١٤ تبلغها: تصل إليها- العتاق: كرائم الإبل والخيل- المراسيل: جمع مرسال يعني سريع
 السه.

١٥ - عذافرة: ناقة صلبة - الأين: الإعياء والتعب - إرقال وتبغيل: نوعان من السير السريع شبه بسير البغال لشدته. وترتيب السير من الأبطأ إلى الأسرع كالتالي: عَنَق ثم تبغيل ثم إرقال ثم تَشَعُّر.

١٦ - نضاخة: رشح العرق- الذَّفَرئ: ما تحت الأذن من الناقة من يمين الناقة وشيالها وهي أول ما يعرق وهي من الذفر وهو رائحة طيبة ومنها مسك أذفر؛ أي: طيب الرائحة - عرضتها: همتها؛ أي: مقصدها، وصف لطريق مطموس العلامات مجهول.

١٧ - الغيوب: ما غاب عن العين - مفرد ثور الوحش - لهق: أبيض - وهذا وصف لشدة بصر
 الناقة مع جمالها كما يرئ ثور الوحش الأبيض لحدة بصره - توقدت: اشتدت حرارة الطريق - الحزان: جمع الحزين وهو الغليظ من الأرض - والميل: أماكن تجمع الرمال أو المسافة البعيدة.

١٨ - مقلدها: موضع القلادة - فَعُمِّ: ممتلئ - مقيدها - القيد: يعني غليظة الرقبة والأطراف.

<sup>(</sup>١) في نسخة: الحزاز. (٢) في نسخة: عبل.

١٩ - غَلْبَاءُ وَجْنَاءُ عُلْكُومٌ مُذَكَّرةٌ
 فِي دَفِّهَا سَعَةٌ قُـدَّامُهَا مِيلُ
 ٢٠ - وَجِلْدُهَا مِنْ أُطُومٍ لَا يُؤَيِّسُهُ
 طِلْحٌ بِضَاحِيَةِ المَّتْيَٰنِ مَهْزُولُ
 ٢١ - حَرْفٌ أَخُوهَا أَبُوهَا مِنْ مُهَجَّنَةٍ
 وَعَمُّهَا خَاهًا قَــوْدَاءُ شِمْلِيلُ
 ٢٢ - يَمْشِي الْقُرَادُ عَلَيْهَا ثُمَ يُزْلِقُهُ
 مِنْهَا لَبَانٌ وَأَقْــرَابٌ زَهَالِيلُ
 مِنْهَا لَبَانٌ وَأَقْـرَابٌ زَهَالِيلُ

19 - غلباء: غليظة الرقبة، وفي القرآن: ﴿وَحَدَائِقَ عُلْبًا ﴾ [عبس: ٣٠]؛ أي: غليظة الشجر - وجناء: عظيمة الوجنة أي عظمة الخد - عُلِّكُوم: غليظة - مذكرة: قوية تشبه الذكر - في دفها: عرض صدرها - قدامها ميل: أي خطوتها كالميل؛ أي: المسافة الطويلة. ٢٠ - أُطُوم: زرافة أو دابة بحرية ملسة الجلد - لا يؤيسه: لا يؤثر في جلدها - طِلِّح: بكسر الطاء وسكون اللام القراد - بضاحية المتنين: كل شيء معرض للشمس كها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرئ \* وَأَنَّكَ لَا تَظُمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ [طه: ما ١١٨] أي: لا تبرز للشمس، والمُتنبَّن: مثنى متن وهو جانبي الصلب، والمقصود جانبي الصلب المعرَّض للشمس.

٢١ حرف: ناقة ضامرة شبهوها بالحرف لرقتها - مهجنة: كريمة الأبوين من
 الإبل - قوداء: طويلة العنق والظهر - شمليل: خفيف الحركة.

٢٢ لبان: من صدر الفرس أو الناقة يجري عليه اللب وهو الشعر- أقراب: الخواصر
 جمع قرب وهي الخاصرة- زهاليل: الملس جمع زُهلول أي خصرها ناعم.

٣٧ - عَيْرَانَةٌ قُذِفَتْ بِالنَّحْضِ عَنْ عُرُضٍ
 مِرْفَقُهَا عَنْ نَبَاتِ الرَّورِ مَفْتُولُ
 ٢٤ - كأنَّمَ فَاتَ عَيْنَهَا وَمَذْبَحُهَا مِنْ اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ
 مِنْ خَطْمِهَا وَمِنَ اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ
 ٢٥ - تُميُّ مِثْلَ عَسِيبِ النَّحْلِ ذَا خُصَلٍ
 فِي غَارِزٍ لَمْ تُخَوَّنُهُ الْأَحَالِيلُ
 ٢٦ - قَنْواءُ فِي حُرَّتَيْهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا
 عِثْقٌ مُبِينٌ وَفِي الْحَدَّيْنِ تَسْهِيلُ
 عِثْقٌ مُبِينٌ وَفِي الْحَدَّيْنِ تَسْهِيلُ

٢٣ عيرانة: ناقة صلبة تشبه عير الوحش في صلابته النحض: اللحم عرض: عن جانبيها - نبات: ما حول - الزَّور: بفتح الزَّاي الصدر -

مفتول: مدمج ومحكم.

٢٤ مذبحها: منحرها برطيل: حجر مستطيل. حاصل المعنى كأنها قدَّر وجهها المنتهي إلى عينيها مبتدءً من خطمها وكذا إلى فكيها قدر حجر مستطيل.

٢٥ - تمر: أي ذنبًا أو ذيلًا مثل جريدة النخل وهو العسيب - ذا خصل: أي جمع خصلة من الشعر - غارز: الضرع - لر تخونه: أي لر تنقصه - الأحاليل: جمع إحليل وهو موضع خروج اللبن. أي ناقة لا تُحلب فيكون ذلك أقوى على المسير.

٢٦ قنواء: أي في أنفها إحديداب أي انحناء والمذكر أقنى - في حرتيها: أذنيها - عتق: أي جمال - مبين: يعني ظاهر.

# ٢٧- تُخْدِي عَلَى يَـسَرَاتٍ وَهْيَ لَاحِقَةٌ ذَوابِلٌ مَسُّهُنَّ (۱) الَأْرْضَ تُحَلِيلُ ٢٨- سُمْرُ العُجَايَاتِ يَتْرُكْنَ الحَصَى زِيمًا لَمْ يَقِهِنَّ رُءُوسَ الأُكْمِ تَنْعِيلُ ٢٨- كَأَنَّ أَوْبَ ذِرَاعَيْهَا إِذَا عَرِقَتْ (۱) وَقَـدْ تَلَقَّعَ بِالقُورِ العَسَاقِيلُ

٢٧ - تخدي: نوع من السير - يسرات: قوائمها - لاحقة: ضامرة - ذوابل: جمع ذابل وهو اليابس - وقعهن: وفي رواية مشيهن - تحليل من تحلة القسم؛ أي: لبيان سرعة سيرها.

٢٨ - العجايات: جمع عُجاية وهي عصب قوائم الإبل - زيها: بكسر الزاي وفتح الياء متفرق - لريقهن رؤوس الأكم - تنعيل: أي لا تحتاج لنعل لتقي خفافها من الحجارة والصخور - الأكم: جمع إكام ككتب وكتاب، وإكام جمع أكم كجبال وجبل، وأكم جمع أكمة كثمر وثمرة، والأكمة هي الرابية المرتفعة من الأرض.

٢٩ أوبُ ذراعيها: أي سرعة حركة اليدين والرجلين في السير إذا عرقت؛ أي:
 وقت عرقها بسبب سرعة الحركة - تلفع: تلثم - بالقور: جمع قار وهي الموضع المرتفع من الأرض - العساقيل: السراب، وهذا البيت يدل على سرعة سير الناقة.

<sup>(</sup>١) في نسخة: وَقُعُهُنَّ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: شد النهار ذراعًا عيطل نصف. أي: كأن أوب ذراعيها وقت ارتفاع النهار ذراعًا مثنى ذراع امرأة عيطل أي طويلة - نصف: متوسطة السن.

٣٠ ـ يَوْمًا يَظَلُّ بِهِ الْجُرْبَاءُ مُصْطَخِدًا
 ٣١ ـ كَأَنَّ ضَاحِيهِ بِالشَّمْسِ مَمْلُولُ
 ٣١ ـ وَقَالَ لِلْقَوْمِ حَادِيهِمْ وَقَدْ جَعَلَتْ
 وُرْقُ الجَنادِبِ يَرْكُضْنَ الحَصَى: قِيلُواْ
 ٣٢ ـ أَوْبُ يَدَيُ فَاقِدٍ شَمْطَاءَ مُعْوِلَةٍ
 قامَتْ فَجَاوَبَهَا نُكُدُ مَثَاكِيلُ
 ٣٣ ـ نَوَّاحَةُ رِخْوَةُ الضَّبْعَيِنْ لَيْسَ لَمَا
 لَا نَعَى بِكْرَهَا النَّاعُونَ مَعْقُولُ
 لَا نَعَى بِكْرَهَا النَّاعُونَ مَعْقُولُ

٣٠ الحرباء: دابة تستقبل الشمس وتدور معها حيث دارت مصطخدًا:
 محترقًا بحرِّ الشمس، وفي رواية «مُصطَخِرًا»؛ أي: منتصبًا - ضاحيه: المتعرض منه
 للشمس - مملول: رماد ساخن.

٣١ ورق: جمع أورق وهو الأخضر إلى السواد- الجنادب: جمع جندب وهو
 ذكر الجراد- قيلوا: من القيلولة وهي أمر من الحادي للقوم لشدة الحر.

٣٢- أي: رجع يديها كامرأة عجوز شمطاء لا أمل لها في أن تنجب غيره ومعولة: أي ذات عويل- نُكدٌ: من لا يعيش لهن ولد- مثاكيل: جمع ثكلي وهي التي فَقَدَت ولدها أو زوجها.

٣٣- رِخُوَة: أي مسترخية - الضبَعين: مثنى ضَبْع بسكون الباء هو العضد وجمعه أضباع، أما ضَبُع بضم الباء فهو الحيوان المعروف وجمعه ضباع كسبع وسباع، أما قوله: ليس لها عقل بسبب شدة حزنها لما نعنى لها الناعون؛ أي: جاءها خبر موت بكرها أي: أول أو لادها.

٣٤- تَفْرِي اللَّبَانَ بِكَفَّيْهَا وَمِدْرَعُهَا مُشَقَّ عُـنْ تَرَاقِيهَا رَعَابِيلُ مُشَقَّ عُـنْ تَرَاقِيهَا رَعَابِيلُ ٥٣- تَسْعَى الوُشَاةُ بِجَنَابَيْهَا (١) وَقَوْهُمُ مُ الْفَي الوُشَاةُ بِجَنَابَيْهَا (١) وَقَوْهُم أَنِي سُلْمَى لَقْتُولُ إِنَّ لَي سُلْمَى لَقْتُولُ اللَّهُ عَلِيلٍ كُنْتُ آمَلُهُ ٢٣- وَقَـالَ كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ آمَلُهُ لَا أَبِلَ كُنْتُ آمَلُهُ لَا أَبِلَ كُنْتُ آمَلُهُ ١٩٠ فَقُلْتُ خَلُواْ سَبِيلِي لَا أَبَا لَكُمُ ٢٧- فَقُلْتُ خَلُواْ سَبِيلِي لَا أَبَا لَكُمُ ١٩٠ فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ عَلَى الْبَيْ أَنْثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ ١٠٤ كُمُ ولُ يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مُحُمُولُ يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مُحُمُولُ يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مُحُمُولُ الْمَا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مُحُمُولُ اللَّهُ عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مُحُمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مُحُمُولُ اللَّهُ عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مُحُمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ عَنْ اللَّهُ عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءً عَلَى آلَةً حَدْبَاءً عَلَى آلَةً حَدْبَاءً عَلَى آلَةً مَا قَدَّرَ الرَّهُ عَلَى اللَهُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُنْهُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُلْمَى اللَّهُ عَلَى آلَةً وَلَا الْمُعْتُلُولُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُعْلُلُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

٣٤- تَفْري: أي تمزق صدرها لفقدان عقلها بسبب شدة حزنها فلا تشعر بألر كحال هذه الناقة في سرعة حركتها وشدتها مع وجود الحر والصخور وطول الطريق فلا تشعر بالتعب- اللبان: الصدر- مدرعها: درعها وهو قميص المرأة- رعابيل: قِطَع ممزقة على وزن ومعنى هلاهيل.

٣٥- الوشاة: جمع واش وهو الذي ينقل الكلام على سبيل الإفساد والفضيحة - جنابيها: أي جانبي سعاد المتقدم ذكرها، والحاصل أن الوشاة يريدون أن يفسدوا ما بينه وبين محبوبته بالإرجاف والتخويف بقولهم: إنك لمقتول على سبيل الشهاتة.

٣٦- ألهينك: أشغلنك- أي: استجار بجهاعة بمن كان مع النبي ﷺ فلم يجيره أحد منهم.

٣٨-آلة حدباء: يعني النعش- محمول: فلا بد من ورود حياض الموت وحمله إلى الرَّمْس وهو
 تراب القبر.

<sup>(</sup>١) في نسخة: حواليها وهي بمعنى جنابيها.

وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَاْمُولُ وَالْعَفُو عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَاْمُولُ وَالْعَفُو عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَاْمُولُ الّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَة وَلَمْ الفُرْقَانِ فِيهَا(۱) مَوَاعِيظٌ وَتَفْصِيلُ الفُرْقَانِ فِيهَا(۱) مَوَاعِيظٌ وَتَفْصِيلُ ١٤- لَا تَأْخُذَنِّ بِأَقْوَلِ الْوُشَاةِ وَلَمْ الْأَقَاوِيلُ أَذْنِبُ وَلَوْ كَثُرَتْ فِيَّ الْأَقَاوِيلُ أَذْنِبُ وَلَوْ كَثُرَتْ فِيَّ الْأَقَاوِيلُ ١٤- لَقَدْ أَقُومُ مِنْ الْوَيْقُومُ بِهِ أَذْنِبُ وَلَوْ يَقُومُ بِهِ أَلْفِيلُ أَرَى وَأَسْمَعُ مَا لَوْ يَسْمَعُ الْفِيلُ الْمَاكِ بِإِذْنِ اللهِ تَنْوِيلُ عَلَى مَا لَوْ يَسْمَعُ الْفِيلُ مِن الرَّسُولِ بِإِذْنِ اللهِ تَنْوِيلُ مِن الرَّسُولِ بِإِذْنِ اللهِ تَنْوِيلُ مِن الرَّسُولِ بِإِذْنِ اللهِ تَنْوِيلُ فِي كَفَ فِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كَفَ ذِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كَفَ ذِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كَفَ ذِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُفِ ذِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُفِ ذِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُفِ ذِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُولَ فَي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُفِ ذِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُفِ ذِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُفِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُفِي نَقِيلًا فِي كُولُ فَي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُولِ لَهُ فِي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُولُ فَي نَقِيلًا فِيلُهُ الْقِيلُ فِي كُولُ فَي نَقِيَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ فِي نَقِيلًا فِيلُ اللهِ الْقِيلُ فِي لَا أَنْ اللهِ الْقِيلُ اللهِ الْقِيلُ اللهِ الْقِيلُ اللهِ اللهِ الْقِيلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٩ لما أنشد هذا البيت قيل: إن النبي على قال: «العفو عند الله مأمول» - وأوعدني:
 تستخدم في العقوبة، ووعدني تستعمل في الخير.

١٥ - وإن كثرت وفي رواية أخرئ: ولو كثرت، وفيه عدم الاعتراف بالذنب هيبة من النبي وتوقيرًا وندمًا؛ ولأن الإسلام يهدم ما كان قبله من الذنوب.

٤٤ - ذي نَقيات: أي صاحب قدرة على العقاب والانتقام، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمَنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٧] - قيله القيل: أي أقواله أوامر.



<sup>(</sup>١) في نسخة: فيه.

وقيل إذْ أُكلِّمُهُ
وقيل إنَّكَ مَنْسُوبٌ وَمَسْئُولُ
وقيل إنَّكَ مَنْسُوبٌ وَمَسْئُولُ
ومِنْ خَادِرٍ مِّن لِّيُوثِ الْأُسْدِ مَسْكَنْهُ
مِنْ بَطْنِ عَثْرَ غِيلٌ دُونَـهُ غِيلُ
ومِنْ بَطْنِ عَيْشُهُهَا
ومِنْ بَطْنِ عَيْشُهُهَا
ومَنْ يَعْدُو فَيُلْحِمُ ضِرْ غَامَيْنِ عَيْشُهُهَا
ومَنْ الْقَوْمِ مَعْفُورٌ خَرَادِيلُ
ومَنْ الْقَوْمِ مَعْفُورٌ خَرَادِيلُ
ومَنْ الْقَوْمِ مَعْفُورٌ خَرَادِيلُ
ومَنْ الْقَوْمِ مَعْفُورٌ وَمْ مَعْفُولُ
ومَنْ الْقَوْنَ إِلَّا وَهْـوَ مَفْلُولُ
ولَا تَمَسَّى بِـوَادِيـهِ الْأَرَاجِـيـلُ

٥٤ - لَذَاكَ أَهْيَبُ، وفي رواية أخرى: لَذَاكَ أَرَّهَب منسوب: أي منسوب له أمور صدرت منه ومسئول عنها.

٤٦ - خَادِر: أسد داخل في الخِدر - بطن عَثَّر: اسم موضع - غِيل: موضع الأسد.

٤٧ - يلحم: يطعمها لحمًا - ضِرِّ غَامَيْن: شبلين (ابني الأسد) - مَعفور: من العفر، وهو التراب - خراديل: مُقَطَّع - أي يطعم ولديه لحمًا متربًا مقطعًا.

٤٨ - يُساور: المساورة المواثبة، والسور الوثب - مفلول: مكسور مهزوم، وفي رواية أخرئ: مجدول وهو المرمي بالجدالة وهو وجه الأرض.

٩٤ منه: الضمير في منه للخادر - ضامرة: أي جائعة، وفي رواية: ضامزة:
 مسكة، ساكنة - الأراجيل: الرِّجَّالة.



٥٠ وَلَا يَسِزَالُ بِسوَادِيهِ أَخْسو ثِقَةٍ
 مُطرَّحُ الْبَرِّ والدِّرْسَانِ مَأْكُولُ
 ١٥ - إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ
 مُهَنَّدُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ
 ٢٥ - فِي عُصْبَةٍ (١) مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ
 بيَطْنِ مَكَّةَ لَمَا أَسْلَمُواْ زُولُواْ وَلُولُواْ رُولُواْ وَلَا كُشُفٌ
 ٣٥ - زَالُواْ فَهَا زَالَ أَنْكَاسٌ وَلَا كُشُفٌ
 عِنْدَ اللَّقَاءِ وَلَا مِيلٌ مَعَاذِيلُ مَعَاذِيلُ

٥٠ أخُو ثِقة: رجل شجاع واثق من نفسه- البَزّ: السلاح (السيف والدرع والمغفر)- الدَّرْسان: الخلقان من الثياب.

٥١ - وفي رواية إن الرسول لسيف يستضاء به. ولما وصل كعب لهذا البيت رمئ
 بردته الشريفة إليه إعجابًا ورضًا.

٥٢ - عُصبة: جماعة - زُولوا: هاجروا من مكة إلى المدينة.

07-أنكاس: جمع نكس، وهو الرجل الضعيف- ولا كُشُف: جمع أكشف وهو الذي لا يُحسن وهو الذي لا يُحسن الفروسية-معازيل: جمع أعزل وهو من لا سلاح له. والمعنى هاجروا من مكة إلى المدينة وليس فيهم ضعيف ولا عديم سلاح بل كلهم أقوياء فرسان مسلحون.

<sup>(</sup>١) في نسخة: فتية.

٥٥ - شُمُّ الْعَرَانِينِ أَبْطَالُ لَبُوسُهُمُ مِن نَسْجِ دَاودَ فِي الْهَيْجَا سَرَابِيلُ
 ٥٥ - بِيضٌ سَوَابِغُ قَدْ شُكَّتْ لَمَا حِلَقُ
 كَأْمَّا حَلَقُ الْقَفْعَاءِ بَحْدُولُ
 ٥٦ - لَا يَفْرَحُونَ إِذَا نَالَتْ رِمَاحُهُمُ
 قَوْمًا وَلَيْسُواْ بَجَازِيعًا إِذَا نِيلُواْ
 ٥٧ - يَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمَالِ الزُّهْرِيَعْصِمُهُمْ
 ٢٥ - يَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمَالِ الزُّهْرِيَعْصِمُهُمْ
 ٢٥ - يَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمَالِ الزُّهْرِيَعْصِمُهُمْ
 ٢٥ - يَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمَالِ الزَّهْرِيَعْصِمُهُمْ
 ٢٥ - يَمْشُونَ مَشْيَ الْجُمَالِ الزَّهْرِيَعْصِمُهُمْ
 ٢٥ - يَمْشُونَ مَشْيَ الْجُمَالِ الرَّهُ الْمِنْ الْفَالِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْسُولُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّولُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِثُ الْمَالِيلُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمِنْ الْمَلْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَيْسُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْلُونَ الْمَالِ اللَّهُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمَالِولُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمَالِي اللْمُؤْلِقِيْلِ الللَّهُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُونُ الْمَالِي اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُونُ الْمَالِي الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُلُونُ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِيْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

٥٤ - شُمّ: عالي الأنف، أي أعزة، نسج داود: وهي الدروع لأنه أول من صنعها داود عليه السلام.

٥٥ بيض: جمع بيضاء وهي الدروع سوابغ: تامة شُكَّت: تداخلت وتشابكت حلقاتها، وفي رواية أخرئ: سكت: ضاقت حلقاتها القفعاء: نبات على وجه الأرض له حلق مجدول: محكم الصنعة.

٥٧ - الزُّهر: البيض - يعصمهم: يمنعهم - عَرَّد بفتح العين المهملة وتشديد الراء ومعناه: فَرَّ وأعرض - التنابيل: جمع تنبال وهو القصير. يمشون إلى الحرب مشي الجمال البيض ويمنعهم من الأعداء ضربها لهم وقت فرار القوم.

<sup>(</sup>١) في نسخة: تعصمهم.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة: غَرَّد. بمعنى أطرب بالرجز والشعر فلا معنى لها هنا كما قاله ابن هشام في شرحه.

# ٥٨ - لَا يَقَعُ الطَّعْنُ إِلَّا فِي نُحورِهِمُ وَمَا لُهُمْ عَنْ حِيَاضِ المُوْتِ تَهْلِيلُ مَّتَ الْقَصدَةُ.

وَهِيَ عِنْدَ السَّلَاطِينِ وَفِي الْمَتَاحِفِ إِلَى عَصْرِنَا هَذَا، وَقَدُ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا أَنْشَدَ كَعْبٌ هَذَا الْبَيْتَ الْأَخِيرَ نَظَرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ قُرَيْشِ كَأَنَّهُ يُومِئُ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْمَعُواً.

ويؤخذ من هذا ومن نظيره فيها تقدم من إهداء النبي كله لكعب بردته استحباب سهاع هذه القصيدة؛ لمّا اشتملت عليه من نعوت الحضرة النبوية وأوصاف أصحابه المرضية وغيرها من الفضائل كمعرفة القواعد العربية والفوائد الأدبية. والله أعلم.

٥٨ - تهليل: أي نكوص، يقال: هَلَلَ إذا نكص.



#### مناجاة سيدي ابن عطاء الله السكندري رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ تقرأ الاثنين صباحًا جماعة بمسجد الأشراف

- (١) إِلَهِي أَنَا الفَقِيرُ فِي غِنَايَ، فَكَيْفَ لَا أَكُونُ فَقِيرًا فِي فَقْرِي.
- (٢) إِلَهِي أَنَا الجَّاهِلُ فِي عِلْمِي، فَكَيْفَ لَا أَكُونُ جَهُولًا فِي جَهُلِي. فِي جَهُلِي.
- (٣) إِلَى إِنَّ اخْتِلَافَ تَدْبِيرِكَ وَسُرْعَةَ حُلُولِ مَقادِيرِكَ مَنَعَا عِبَادَكَ الْعَارِفِينَ بِكَ عَنِ السُّكُونِ إِلَى عَطَاءٍ، وَالْيَأْسِ مِنْكَ فِي بَلَاءٍ.
  - (٤) إِلَهِي مِنِّي ما يَلِيقُ بِلُؤُمِي، وَمِنْكَ مَا يَلِيقُ بِكَرَمِكَ.
- (٥) إِلَهِي وَصَفَّتَ نَفْسَكَ بِاللَّطُفِ وَالرَّأَفَةِ بِي قَبْلَ وُجُودِ ضَعْفِي، أَفَتَمْنَعُنِي مِنْهُمَا بَعْدَ وُجُودِ ضَعْفِي؟!
- (٦) إِلَمِي إِنْ ظَهَرَتِ الْمُحَاسِنُ مِنِّي فَبِفَضْلِكَ وَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ، وَإِنْ
   ظَهَرَتِ المَسَاوِي مِنِّي فَبِعَدْلِكَ وَلَكَ الحُجَّةُ عَلَيَّ.
- (٧) إِلِمِي كَيْفَ تَكِلُنِي إِلَى نَفْسِي، وَقَد تَّوَكَّلْتَ لِي، وَكَيْفَ أُضَامُ وَأَنْتَ الْحَفِيُّ بِي، هَا أَنَا أَتُوَسَّلُ وَأَنْتَ الْحَفِيُّ بِي، هَا أَنَا أَتُوَسَّلُ إِلَيْكَ بِهَا هُوَ مَحَالٌ أَنَا أَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِهَا هُوَ مَحَالٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ بَهَا هُوَ مَحَالٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ وَهُو لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ

أُتْرَجِمُ لَكَ بِمَقَالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَزَ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ ثُخَيِّبُ آمَالِي وَهِيَ قَدُ وَفَدَتُ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْف تُخَيِّبُ آمَالِي وَهِيَ قَدُ وَفَدَتُ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْف لا تُحْسِنُ أَحُوالِي وَبِكَ قَامَتُ إِلَيْكَ؟! (٨) إِلَى مَا أَلْطَفَكَ بِي مَعَ عَظِيمٍ جَهْلِي، وَما أَرْحَمَكَ بِي مَعَ قَطِيمٍ جَهْلِي، وَما أَرْحَمَكَ بِي مَعَ قَبِيحٍ فِعْلِي.

(٩) إلحِي مَا أَقْرَبَكَ مِنِّي، وَمَا أَبْعَدَنِي عَنْكَ.

(١٠) إِلَمِي مَا أَرْأَفَكَ بِي، فَمَا الَّذِي يَحْجُبُنِي عَنْكَ؟!.

(١١) إِلَهِي قَدُ عَلِمْتُ بِاخْتِلَافِ الْآثارِ وَتَنَقُّلَاتِ الْأَطُوارِ أَنَّ مُرَادَكَ مِنِّي أَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَىَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ لَا أَجْهَلَكَ فِي شَيْءٍ. مُرَادَكَ مِنِّي أُنْ تَتَعَرَّفَ إِلَىَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ. (١٢) إِلَهِي كُلَّمَا أَخْرَسَنِي لُؤْمِي أَنْطَقَنِي كَرَمُكَ، وَكُلَّمَا آيسَتْنِي أَوْصَافِي أَطْمَعَتْنِي مِنَّتُكَ.

(١٣) إِلَهِي مَنْ كَانَتُ مَحَاسِنُهُ مَسَاوِيَ فَكَيْفَ لا تَكُونُ مَسَاوِية فَكَيْفَ لا تَكُونُ مَساوِيه مَساوِي، وَمَنْ كَانَتُ حَقائِقُهُ دَعَاوِيَ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ دَعَاوِي فَكَيْفَ لَا تَكُونُ دَعَاوِيه دَعَاوِيَ.

(١٤) إِلَهِي حُكُمُكَ النَّافِذُ وَمَشِيئَتُكَ الْقَاهِرَةُ لَرَّ يَتُرُّكَا لِذِي مَقَالِ مَقَالِ مَقَالًا، وَلَا لِذِي حَال حَالًا.

(١٥) إِلَهِي كَمْ مِنْ طَاعَةٍ بَنَيْتُهَا وَحَالَةٍ شَيَّدتُّهَا هَدَمَ اعْتِهَادِي عَلَيْهَا

مناجاة سيدي ابن عطاء الله السكندري

عَدُلُكَ؛ بَلُ أَقَالَنِي مِنْهَا فَضُلُكَ.

(١٦) إِلَهِي أَنْتَ تَعْلَمُ وَإِنَّ لَرُ تَدُم الطَّاعَةُ مِنِّي فِعُلًّا جَزْمًا فَقَدُ دَامَتُ مَحَنَّةً وَعَزْمًا.

(١٧) إِلَمِي كَيْفَ أَعْزِمُ وَأَنْتَ الْقَاهِرُ، وَكَيْفَ لَا أَعْزِمُ وَأَنَّتَ الْآمِرُ؟!.

(١٨) إِلَهِي تَرَدُّدِي فِي الْآثَارِ يُوجِبُ بُعْدَ الْمُزارِ، فَاجْمَعْنِي عَلَيْكَ بخِدْمَةٍ تُوَصِّلُنِي إِلَيْكَ.

(١٩) إِلَهِي كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِهَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌّ إِلَيْكَ، أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ الْمُظُّهِرُ لَكَ؟!، مَتِي غِبْتَ حَتَّى تَحْتاجَ إِلَى دَلِيلِ يَدُلُّ عَلَيْكَ، وَمَتِي بَعُدتَّ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِّلُ إِلَيْكَ، عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تَراكَ عَلَيْها رَقِيبًا، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَرْ يَجْعَل لَّهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيبًا.

(٢٠) إِلَهِي أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْآثَارِ، فَارْجِعْنِي إِلَيْهَا بِكِسُوَةِ الْأَنْوَارِ وَهِدَايَةِ الإسْتِبْصَارِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْتُ إِلَيْكَ مِنْهَا مَصُونَ السِّرِّ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَمَرْفُوعَ الهِمَّةِ عَن الإعْتِيادِ عَلَيْها، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. (٢١) إِلَمِي هَذَا ذُلِّي ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَهَذَا حَالِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، مِنْكَ أَطُلُبُ الوُصُولَ إِلَيْكَ، وَبِكَ أَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ لَا بِغَيْرِك فَاهْدِنِي بِنُورِكَ إِلَيْكَ، وَبِكَ أَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ لَا بِغَيْرِك فَاهْدِنِي بِنُورِكَ إِلَيْكَ، وَأَقِمْنِي بِصِدُقِ العُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ.

(٢٢) إِلَى عَلِّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ المَخْ زُونِ، وَصُنِّي بِسِرِّ اسْمِكَ المَصُونِ.

(٢٣) إِلَهِي حَقِّقُنِي بِحَقَائِقِ أَهْلِ القُرْبِ، وَاسْلُكْ بِي مَسَالِكَ أَهْلِ القُرْبِ، وَاسْلُكْ بِي مَسَالِكَ أَهْلِ الْقُرْبِ، وَاسْلُكْ بِي مَسَالِكَ أَهْل الجَذُب.

(٢٤) إِلَهِي أَغْنِنِي بِتَدْبِيرِكَ لِي عَنْ تَدْبِيرِي، وَبِاخْتِيَارِكَ عَنْ الْحَتِيَارِكَ عَنْ الْحَتِيارِي، وَأُوْقِفُنِي عَلَىٰ مَراكِزِ اضطِّرارِي.

(٢٥) إِلَهِي أَخْرِجُنِي مِنْ ذُلِّ نَفْسِي وَطَهِّرْنِي مِنْ شَكِّي وَشِرْكِي قَبْرُكِي وَمَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ فَلاَ قَبْلَ حُلُولِ رَمْسِي (١)، بِكَ أَسْتَنْصُرِ فَانْصُرُنِي، وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ فَلاَ تَكِلْنِي، وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ فَلا تُخَيِّبْنِي، وَفِي فَضُلِكَ أَرْغَبُ فَلا تَحْرِمْنِي، وَلِيَابِكَ أَقِفُ فَلا تَطُرُدُنِي. وَلِجَنابِكَ أَقِفُ فَلا تَطُرُدُنِي.

(٢٦) إِلَهِي تَقَدَّسَ رِضَاكَ أَنْ تَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ، فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ، فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنِّي، أَنْتَ الغَنِيُّ بِذَاتِكَ عَنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ النَّفْعُ، فَكَيْفَ لا تَكُونُ غَنِيًّا عَنِّي.

<sup>(</sup>١) رمسي : قبري.

(٢٧) إِلَمِي إِنَّ القَضَا وَالقَدَرَ غَلَبَنِي، وَإِنَّ الْهَوَىٰ بِوَثَائِقِ الشَّهُوَةِ أَسَرَنِي، فَكُنْ أَنْتَ النَّاصِرُ لِي حَتَّىٰ تَنْصُرَنِي وَتَنْصُرَ بِي، وَاغْيِنِي بِفَضْلِكَ حَتَّى أَسْتَغْنِيَ بِكَ عَنْ طَلَبِي، أَنْتَ الَّذِي أَشْرَقْتَ الْأَنْوَارَ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِكَ حَتَّى عَرَفُوكَ وَوَحَّدُوكَ، وَأَنْتَ الَّذِي أَزَلْتَ الأَغْيارَ عَنْ قُلُوبِ أَحْبَابِكَ حَتَّى لَرَ يُحِبُّوا سِوَاكَ وَلَرْ يَلْجَأُواْ إِلَى غَيْرِكَ، أَنْتَ الْمُؤْنِسُ هَمُ حَيْثُ أَوْحَشَتْهُمُ العَوالِي وَأَنْتَ الَّذِي هَدَيْتَهُمْ حَتَّى اسْتَبانَتُ هَمُ المَعالِرُ. مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَك؟!، وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؟!، لَقَدْ خَابَ مَنْ رَضِيَ دُونَكَ بَدَلًا، وَلَقَدُ خَسِرَ مَنْ بَغَى عَنْكَ مُتَحَوَّلًا.

(٢٨) إِلَهِي كَيْفَ يُرْجَى سِوَاكَ وَأَنْتَ مَا قَطَعْتَ الْإِحْسَانَ، وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ ما بَدَّلْتَ عادَةَ الإمْتِنَانِ، يَا مَنْ أَذَاقَ أَحِبَّاءَهُ حَلَاوَةَ مُؤَانَسَتِهِ فَقَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَمَلِّقِينَ، وَيَا مَنُ أَلْبَسَ أَوْلِيَاءَهُ مَلَابِسَ هَيْبَتِهِ فَقَامُوا بِعِزَّتِهِ مُسْتَعِزّينَ. أَنْتَ الذَّاكِرُ مِن قَبْلِ الذَّاكِرِينَ، وَأَنْتَ الْبَادِئُ بِالْإِحْسَانِ مِنْ قَبْلِ تَوَجُّهِ الْعَابِدِينَ، وَأَنْتَ الْجَوَادُ بِالعَطاءِ مِنْ قَبْل طَلَبِ الطَّالِبِينَ، وَأَنْتَ الْوَهَّابُ، ثُمَّ أَنْتَ لِمَا وَهَبْتَنَا مِنَ الْمُسْتَقُرضِينَ.

(٢٩) إِلَى اطْلُبْنِي بِرَحْمَتِكَ حَتَّى أَصِلَ إِلَيْكَ، وَاجُذُبْنِي بِمَنَّتِكَ حَتَّى أُصِلَ إِلَيْكَ، وَاجُذُبْنِي بِمَنَّتِكَ حَتَّى أُقبلَ عَلَيْكَ.

(٣٠) إِلْجِي إِنَّ رَجَائِي لَا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ، كَمَا أَنَّ خَوْفِي
 لا يُزايِلُنِي وَإِنْ أَطَعْتُكَ.

(٣١) إِلَمِي قَدْ دَفَعَتْنِي العَوالرُ إِلَيْكَ، وَقَدْ أَوْقَفَنِي عِلْمِي بِكَرَمِكَ عَلَيْكِ، وَقَدْ أَوْقَفَنِي عِلْمِي بِكَرَمِكَ عَلَيْكَ.

(٣٢) إِلَهِي كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ أَمِلِي، أَمْ كَيْفَ أُهَانُ وَعَلَيْكَ مُتَكِلِي. (٣٢) إِلَهِي كَيْفَ أَسْتَعِزُ وَأَنْتَ فِي الذِّلَةِ أَرْكَزْتَنِي، أَمْ كَيْفَ لا أَسْتَعِزُ وَإِلْيُكَ نَسَبْتَنِي، أَمْ كَيْفَ لَا أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذِي بِجُودِكَ أَغْنَيْتَنِي، أَمْ كَيْفَ لَا أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذِي بِجُودِكَ أَغْنَيْتَنِي، أَمْ كَيْفَ أَفْتَقِرُ إِلَى غَيْرِكَ وَأَنْتَ الَّذِي بِجُودِكَ أَغْنَيْتَنِي، أَمْ كَيْفَ أَفْتَقِرُ إِلَى غَيْرِكَ وَأَنْتَ الَّذِي بِجُودِكَ أَغْنَيْتَنِي، أَمْ كَيْفَ أَفْتَقِرُ إِلَى غَيْرِكَ وَأَنْتَ الَّذِي بِجُودِكَ أَغْنَيْتَنِي، أَمْ كَيْفَ أَفْتَقِرُ إِلَى غَيْرِكَ وَأَنْتَ الَّذِي بِجُودِكَ أَغْنَيْتَنِي، وَمَا اللَّهِ عَيْرُكَ مَتَى وَاللَّ مَنْ اللَّهُ وَالْمُ وَلَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنْتَ الظَّهِرُ اللَّكُلِ شَيْءٍ، فَوَأَيْتُكَ ظَاهِرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنْتَ الظَّهِرُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَرْشِهِ، وَأَنْتَ الظَّهِرُ اللَّكُلُ شَيْءٍ، كَمَا صَارَتِ الْعَوَالُو عَلَيْ عَرْشِهِ، فَوَالْمُ عَلَى عَرْشِهِ، فَوَالْمُ عَيْدًا فِي عَرْشِهِ، فَصَارَ الْعَرُشُ غَيْبًا فِي وَحُمُّ اللَّهُ عَلَى عَرْشِهِ، فَصَارَ الْعَرُشُ غَيْبًا فِي وَحُمُّ وَلَيْتَهِ، كَمَا صَارَتِ الْعَوَالُ عَرَالِكُ الْأَنُوارِ، وَحَمُّ وَتَ الْأَغْيَارَ بِمُحِيطَاتِ أَفْلَاكِ الْأَنُوارِ، وَحَمُّ وَتَ الْأَغْيَارَ بِمُحِيطَاتِ أَفْلَاكِ الْأَنُوارِ، يَامَنُ المَّنَ الْمَنَ الْمَتَوَى الْمُعُولُولُ الْأَبْصَارُ، يَا مَنْ اللَّهُ عِنْ أَنْ تُدُرِكَهُ الأَبْصَارُ، يَا مَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنَا وَالْمُ عَلَى عَرْشِهِ، يَا مَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُتَكِبِ وَلَيْ عَرْشِهِ الْمَنْ الْمَنَا وَالْمُ عَلَى عَرْشِهِ وَالْمُ عَلَى عَرْشِهِ الْمُنْ الْمُنَاتِ الْمُنْ الْمُلْكِ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُولُولُ الْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ

مناجاة سيدي ابن عطاء الله السكندري

تَجَلَّى بِكَمَال بَهَائِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ الْأَسْرَارَ، كَيْفَ تَخْفَى وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، أَمْ كَيْفَ تَغِيبُ وَأَنْتَ الرَّقِيبُ الحاضِرُ؟!. واللهُ المُوفَّقُ

﴿ سُبُحَنَ رَبِكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾

[الصافات: ١٨٠ -١٨٢].

### حزبالنصر 🐰

يقرأ الاثنين صباحًا جماعة بمسجد الأشراف

اللَّهُمَّ بِسَطُوةِ جَبَرُوتِ قَهْرِكَ، وَبِسُرْعَةِ إِغَاثَةِ نَصْرِكَ، وَبِغَيْرَتِكَ لِإِنْتِهَاكِ حُرُمَاتِكَ وَبِحِمَايَتِكَ لَمِنِ احْتَمَىٰ بِآيَاتِكَ، أَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا قَرِيبُ يَا سَمِيعُ يَا مُجِيبُ يَا سَرِيعُ يَا مُنْتَقِمُ يَا شَدِيدَ البَطْش يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ، يَا مَنْ لاَ يُعْجِزُهُ قَهْرُ الجَبَابِرَةِ، وَلاَ يَعْظُمُ عَلَيْهِ هَلَاكُ الْمُتَمَرِّدِينَ مِنَ المُلُوكِ الْأَكَاسِرَةِ أَنْ تَجْعَلَ كَيْدَ مَنْ كَادَنِي فِي نَحْرِهِ وَمَكُرَ مَنْ مَكَرَ بِي عَائِدًا عَلَيْهِ، وَخُفْرَةَ مَنْ حَفَرَ لِي وَاقِعًا فِيَها، وَمَنْ نَصَبَ لِي شَبَكَةَ الْخِدَاعِ اجْعَلَهُ يَا سَيِّدِي مُسَاقًا إِلَيْهَا وَمُصَادًا فِيهَا وَأُسِيرًا لَدَيْهَا، اللَّهُمَّ بِحَقِّ كَهِيعَصَ اكْفِنَا هَمَّ العِدَا، وَلَقِّهِمُ الرَّدَىٰ، وَاجْعَلْهُمْ لِكُلِّ حَبِيبِ فِدَّىٰ، وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَاجِلَ النُّقْمَةِ فِي اليَوْم وَالغَدَا، اللَّهُمَّ بَدِّدُ شَمْلَهُمْ، اللَّهُمَّ فَرِّقْ جَمْعَهُم، اللَّهُمَّ قَلِّل عَدَدَهُم، اللَّهُمَّ فُلَّ حَدَّهُم، اللَّهُمَّ اجْعَل الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ، اللَّهُمَّ أَرْسِل العَذَابَ إِلَيْهِمْ، اللَّهُمَّ أَخْرِجْهُمْ عَنْ دَائِرةِ الحِلْمِ وَاسْلُبُهُم مَدَدَ الإِمْهَالِ، وَغُلَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَارْبِطُ

<sup>(</sup>١) يقرأ على كل كافر حربي و إبليس والدجال وأعداء الإسلام والمسلمين .

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَلاَ تُبَلِّغُهُمُ الْآمَالَ، اللَّهُمَّ مَزِّقَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ مَزَّقْتَهُ لِأَعْدَائِكَ انْتِصَارًا لِأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأُولِيَائِكَ، اللَّهُمَّ انْتَصِرُ لَنَا انْتِصَارَكَ لِأَحْبَابِكَ عَلَى أَعْدَائِكَ، اللَّهُمَّ لَا تُمُّكِّن الْأَعْدَاءَ فِينَا وَلَا تُسَلِّطُهُمْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا (حمّ حمّ حمّ حمّ حمّ حمّ حمّ) حُمَّ الأَمْرُ وَجَاءَ النَّصُرُ فَعَلَيْنَا لاَ يُنْصَرُونَ، حمَّ عَسَقَ حِمَايَتُنَا مِمَّا نَخَافُ، اللَّهُمَّ قِنَا شَرَّ الْأَسُواءِ وَلَا تَجْعَلْنَا نَحَلًّا لِلْبَلُويٰ، اللَّهُمَّ أَعْطِنَا أَمَلَ الرَّجَاءِ وَفَوْقَ الأَمَل يَا هُوْ، يَا هُوْ، يَا هُوْ، يَا مَنْ بِفَضْلِهِ لِفَضْلِهِ نسألُ نَسْأَلُكَ العَجَلَ العَجَلَ العَجَلَ، إِلَهِي الْإِجَابَةَ الْإِجَابَةَ، يَا مَنْ أَجَابَ نُوحًا فِي قَوْمِهِ، يَا مَنْ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، يَا مَنْ رَدَّ يُوسُفَ عَلَىٰ يَعْقُوبَ، يَا مَنْ كَشَفَ ضُرَّ أَيُّوبَ، يَا مَنْ أَجَابَ دَعُوَةَ زَكَرِيًّا، يَا مَنْ قَبِلَ تَسْبِيحَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَسْرَارِ أَصْحَابِ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ أَنْ تَتَقَبَّلَ مَا بِهِ دَعَوْنَاكَ، وَأَنْ تُعْطِيَنَا مَا سَأَلْنَاكَ، وَأَنْجِزُ لَنَا وَعُدَكَ الَّذِي وَعَدَّتُهُ لِعِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ، انْقَطَعَتْ آمَالُنَا وَعِزَّتِكَ إِلَّا مِنْكَ، وَخَابَ رَجَاؤُنَا وَحَقِّكَ إِلَّا فِيكَ.

إِنْ أَبْطَأَتْ غَارَةُ الأَرْحَامِ وَابْتَعَدَتْ فَارَةُ اللهِ فَارَةُ اللهِ فَارَةُ اللهِ

حزب النصر

يَا غَارَةَ اللهِ جِـدِّي السَّيْرَ مُسْرِعَةً في حَــلِّ عُقْدَتِنَا يَا غَـارَةَ اللهِ

عَـــدَتِ العَــــادُونَ وَجَــــارُواْ

وَرَجَوْنَا اللهُ مُجِيرًا وَكَفَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا

وَحَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ الْعَظِيمِ، اسْتَجِبُ لَنَا آمِيْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ الْعَظِيمِ، اسْتَجِبُ لَنَا آمِيْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ الْعَظِيمِ، اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ لَلهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا.

#### \*\*\*

وَيَقُرَأُ هَذَا الحِزْبَ مَنْ أَرَادَ هَلَاكَ عَدُوِّهِ مِنْ نَحْوِ كَافِرٍ حَرْبِيٍّ فَقَط، وَكَيْفِيَّتُهُ بِأَنْ يُصَلِّيَ العِشَاءَ الآخِرَةَ فِإِذَا نَامَ النَّاسُ جَدَّدَ الوُضُوءَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَجَلَسَ جِلْسَةَ التَّشَهُّدِ، وَتَلَا

بِجَمْعِ الخَاطِرِ وَالحُضُورِ التَّامِّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (٤٥٠) مَرَّةً، ثُمَّ يَقْرَأُ الحِزْبَ اللَّذُكُورَ، وَهَكَذَا يُكَرِّرُهُمَا مَا أَمُكَنَهُ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لَيَالِ مُتَعَدِّدَةٍ حَتَّى تُقْضَى يُكَرِّرُهُمَا مَا أَمْكَنَهُ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لَيَالِ مُتَعَدِّدَةٍ حَتَّى تُقْضَى الْحَاجَةُ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّادٍ فِي «المَفَاخِرِ» وَالله أَعُلَمُ، وَلَكِنُ إِنْ دَعَا عَلَى مَنْ لَرَّ يَجُرِ الدُّعَاءُ عَلَيْه كَمُسلِمٍ فَلا يَبْعُدُ أَنْ يَرْجِعَ وَبَالُ الدُّعَاءِ عَلَيْه كَمُسلِمٍ فَلا يَبْعُدُ أَنْ يَرْجِعَ وَبَالُ الدُّعَاءِ عَلَيْه وَالْعِيَاذُ بِالله.

### الحزبالكبير «حزبالبَرِّ» لسيديأبي الحسن الشاذلي رَهَوَالِلَهُ عَنْهُ

يقرأ الثلاثاء صباحًا جماعة بمسجد الأشراف.

### أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِنسِمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُ وَلَدُّ وَلَدُّ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَا كُلُ اللَّهُ رَبُكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ اللَّهُ وَخَلَقُ كُلِ شَيْءٍ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ خَكِلِقُ كُلِ شَيءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُو عَلَى كُلِ شَيءٍ وَكِيلُ اللَّهُ وَكُو كُلُ اللَّهُ وَلَا كُلِ شَيءٍ وَكُو يَدُرِكُ الْأَبْصَدَرُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَدَرُ وَهُو اللَّامِينُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَدَرُ وَهُو اللَّامِينُ اللَّهُ اللَّامِينُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللَّهُ الللللْمُولِلَا الللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِلَّ اللللْمُولِلْمُ

الَّر كَهِيعَصَ حمَّ عَسَقَ ﴿ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْخَقِّ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ

777

ٱلْمُسُتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ اللهِ الأنبياء: ١١٢].

وطه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَى ﴿ إِلَّا لَذُكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ إِلَّا لَذُكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ آلرَّحْنُ عَلَى الْمُوْتِ ٱلْعُلَى ﴿ آلَا لَمُن عَلَى الْمُوْتِ ٱلْعُلَى ﴿ آلَا لَمُن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا لَعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَمَا فِي ٱللَّهُ لَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿ وَمَا فِي ٱللَّهُ لَا تَحْتَ ٱلثَرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّ الللَّاللَّهُ اللللَّا الللللَّا

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ أَنِي بِالجَهَالَةِ مَعُرُوفٌ، وَأَنْتَ بِالعِلْمِ مَوْصُوفٌ، وَقَدُ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ جَهَالَتِي بِعِلْمِكَ فَسَعُ ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ كَمَا وَسِعْتَهُ بِعِلْمِكَ، وَاغْفِرُ لِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَا اللهُ يَا مَالِكُ يَا وَهَابُ، هَبُ لَنَا مِن نُّعْمَاكَ مَا عَلِمْتَ لَنَا فِيهِ رِضَاكَ، اللهُ يَا مَالِكُ يَا وَهَابُ، هَبُ لَنَا مِن نُّعْمَاكَ مَا عَلِمْتَ لَنَا فِيهِ رِضَاكَ، وَاكْسُنَا كِسُوةً تَقِنَا بِمَا مِنَ الفِتَنِ فِي جَمِيعِ عَطَايَاكَ، وَقَدِّسْنَا بِها عَن كُلِّ وَصُفٍ يُوجِبُ نَقْصًا مِمَّا السَّأَقُرُ تَ بِهِ فِي عِلْمِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ، كُلِّ وَصُفٍ يُوجِبُ نَقْصًا مِمَّا السَّأَقُرُ تَ بِهِ فِي عِلْمِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ وَالغِنَى كُلِّ وَصُفٍ يُوجِبُ نَقْصًا مِمَّا السَّأَقُرُ تَ بِهِ فِي عِلْمِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ، وَالغِنَى يَا اللهُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِي يَا كَبِيرُ، نَشَأَلُكَ الفَقُر مِمَّا سِوَاكَ وَالغِنَى يَا اللهُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِي يَا كَبِيرُ، نَشَأَلُكَ الفَقْرَ مِمَّا لِطَفًا عَلِمْتَهُ يَصَلُحُ بِنَا فِيهِمَا لُطُفًا عَلِمْتَهُ يَصُلُحُ بِكَ حَتَّى لَا نَشْهَدَ إِلَّا إِيَّاكَ، وَالطُفُ بِنَا فِيهِمَا لُطُفًا عَلِمْتَهُ يَصَلُحُ لِكَ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ وَالْكَنَ عَلِيكَ عَلَى اللَّهُ مَ أَنْتَ الْحَمِي وَاللَّونَ فِي اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَمِيدُ الرَّبُ لِنَ فِي الْمُعْلَاتِ، وَعَلِّمُنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمُ الرَّبُ فِي عَلِيلًا وَالْمَاتِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَمِيدُ الرَّبُ لِي عَلَيمُنَا فِي المُحْيَا وَالْمَاتِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَمِيدُ الرَّبُ لِي عَلَيمُنَا عَلِينَ فِي المُحْيَا وَالْمَاتِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَمِيدُ الرَّبُ فِي عَلَيمُنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمُ الرَّبُ

777

المَجِيدُ الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، تَعُلَمُ فَرَحَنَا بِهَاذَا وَلَمِاذَا وَعَلَى مَاذَا وَتَعُلَمُ حُزُنَنَا كَذَلِكَ وَقَدُ أَوْجَبُتَ كَوْنَ مَا أَرَدْتَهُ فِينَا وَمِنَّا، وَلَا نَسْأَلُكَ دَفْعَ مَا تُرِيدُ، وَلَكِنُ نَسْأَلُكَ التَّأْيِيدَ بِرُوحٍ مِنْ عِنْدِكَ فِيهَا تُرِيدُ، كَمَا تُرِيدُ، وَلَكِنُ نَسْأَلُكَ التَّأْيِيدَ بِرُوحٍ مِنْ عِنْدِكَ فِيهَا تُرِيدُ، كَمَا أَيَّدُتَ أَنْبِياءَكَ وَرُسُلَكَ وَخَاصَّةَ الصِّدِيقِينَ مِنْ خَلْقِكَ إِنِّكَ كَمَا أَيَّدُتَ أَنْبِياءَكَ وَرُسُلَكَ وَخَاصَّةَ الصِّدِيقِينَ مِنْ خَلْقِكَ إِنِّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَونِ وَ الْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَونِ وَ الْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُمَ فَاطِرَ السَّمَونِ وَ الْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَ مَنْ عَلَى مُنَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ عَلِمَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ فَي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ الْنَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالَ الْمَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَالُهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالِلَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعِلَمُ اللْمُولِ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُولِلْمُ اللَّهُ الْ

فَهَنِينًا لَمِنَ عَرَفَكَ فَرَضِيَ بِقَضَائِكَ، وَالوَيْلُ لَمِنْ لَمْ يَعْرِفُكَ، بَلِ الوَيْلُ لَمِنْ أَقَرَ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَلَمْ يَرْضَ بِأَحْكَامِكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ القَوْمَ قَدْ حَكَمْتَ عَلَيْهِم بِالذُّلِّ حَتَّى عَزُّواً، وَحَكَمْتَ عَلَيْهِم بِالذُّلِ حَتَّى عَزُّواً، وَحَكَمْتَ عَلَيْهِم بِالذُّلِ حَتَّى عَزُواً، وَحَكَمْتَ عَلَيْهِم بِالذُّلِ حَتَّى عَزُواً، وَحَكَمْتَ عَلَيْهِم بِالذُّلِ حَتَّى وَجَدُواً فَكُلُّ عِزِ يَمْنَعُ دُونَكَ فَنَسَأَلُكَ بَدَلَهُ وَلَيْهِمْ بِالْفَقْدِ حَتَى وَجَدُواً فَكُلُّ عِزِ يَمْنَعُ دُونَكَ فَنَسَأَلُكَ بَدَلَهُ ذُلاً تَصْحَبُهُ لَطَائِفُ رَحْمَتِكَ، وَكُلُّ وَجُدٍ يَحْجُبُ عَنْكَ فَنَسَأَلُكَ عَوْضَهُ فَقَدًا تَصْحَبُهُ أَنْوَارُ مَحَبَتِكَ فَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَتِ السَّعَادَةُ عَلَى مَنْ غَيْرُكَ مَلَكَهُ، فَهَبُ لَنَا مِنْ مَوَارِدِ الأَشْقِيَاءِ، اللَّهُمَّ إِنَّا قَدُ عَجَزُنَا عَنْ دَفْعِ الضُّرِ عَنْ أَنْفُسِنَا مِنَ حَيْثُ نَعْلَمُ بِهَا لَا نَعْلَمُ مِنَ عَنْ أَنْفُسِنَا مِنَ حَيْثُ نَعْلَمُ بِهَا لَا نَعْلَمُ وَقَدُ أَمَرُتَنَا كَنَ ذَلِكَ مِنَ حَيْثُ لَا نَعْلَمُ بِهَا لَا نَعْلَمُ ، وَقَدُ أَمَرُتَنَا لَا لَا نَعْدَرُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ حَيْثُ لَا نَعْلَمُ بِهَا لَا نَعْلَمُ ، وَقَدُ أَمَرُتَنَا عَنْ ذَلِكَ مِنَ حَيْثُ لَا نَعْلَمُ بِهَا لَا نَعْلَمُ ، وَقَدُ أَمَرُتَنَا عَنْ ذَلِكَ مِنَ حَيْثُ لَا نَعْلَمُ بِهَا لَا نَعْلَمُ ، وَقَدُ أَمَرُتَنَا

وَنَهَيْتَنَا وَالْمَدْحَ وَالذَّمَّ أَلْزَمْتَنَا، فَأَخُو الصَّلاَح مَنْ أَصْلَحْتَهُ، وَأَخُو الفَسَادِ مَنْ أَضْلَلْتَهُ، وَالسَّعِيدُ حَقًّا مَنْ أَغْنَيْتَهُ عَنِ السُّؤَالِ مِنْكَ، وَالشَّقِيُّ حَقًّا مَنْ حَرَمْتَهُ مَعَ كَثُرَةِ السُّؤَالِ لَكَ، فَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِنَا منك، وَلَا تَحْرِمْنَا مِن رَّحْمَتِكَ مَعَ كَثْرِةِ سُؤَالنَا لَكَ، وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَا شَدِيدَ البَطْشِ يَا جَبُّارُ يَا قَهُّارُ يَا حَكِيمٌ، نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلَّمَةِ مَا أَبْدَعْتَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ كَيْدِ النُّفُوسِ فِيهَا قَدَّرْتَ وَأَرَدْتَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الحُسَّادِ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ، وَنَسْأَلُكَ عِزَّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ كَمَا سَأَلَكَهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ عِزَّ الدُّنْيَا بِالإِيمَانِ وَالمَعْرِفَةِ، وَعِزَّ الآخِرَةِ باللِّقَاءِ وَالْمُشَاهَدَةِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَي كُلِّ نَفَس وَلمَحَةٍ وَطَرَّفَةٍ يَطْرِف بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ فِي عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَي ذَلِكَ كُلِّهِ ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ كَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْمَلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ [البقرة: ٢٥٥].

أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِبَسْطِ يَدَيْكَ وَكَرَم وَجْهِكَ وَنُورِ عَيْنِكَ وَكَهَالِ أَعْيُنِكَ أَنْ تُعْطِيَنَا خَيْرَ مَا نَفَذَتُ بِهِ مَشِيئَتُكَ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ، وَجَرَىٰ بِهِ قَلَمُكَ، وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَاكْفِنَا شَرَّ مَا هُوَ ضِدٌّ لِذَلِكَ، وَأَكْمِلُ لَنَا دِينَنَا وَأَثَّمِهُ عَلَيْنَا نِعُمَتَكَ، وَهَبْ لَنَا حِكْمَةَ الحِكْمَةِ البَالِغَةِ مَعَ الحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ وَالمَوْتَةِ الحَسَنَةِ، وَتَوَلَّ قَبْضَ أَرُوَاحِنَا بِيَدِكَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِكَ فِي البَرْزَخِ وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ بِنُورِ ذَاتِكَ وَعَظِيمٍ قُدُرَتِكَ وَجَمِيلِ فَضُلِكَ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَا أَللهُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا كَرِيمُ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا وَدُودُ، حُلُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فِتُنَةِ الدُّنْيَا وَالنِّسَاءِ وَالغَفْلَةِ وَالشَّهُوَةِ وَظُلُّم العِبَادِ وَسُوءِ الحُلُقِ، وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاقْض عَنَّا تَبِعاتِنَا وَاكْشِفْ عَنَّا السُّوءَ، وَنَجِّنَا مِنَ الغَمِّ، وَاجْعَل لَّنَا مِنْهُ خَمَّرَجًا، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَا أَللهُ يَا أَللهُ يَا أَللهُ يَا لَطِيفُ يَا رَزَّاقُ يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ، لَكَ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ تَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمِنْ تَشَاءُ وَتَقْدِرُ، فَابْسُطُ لَنَا مِنْ الرِّزْقِ مَا تُوَصِّلُنَا بِهِ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَمِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نِقَمِكَ وَمِنْ حِلْمِكَ مَا يَسَعُنَا بِهِ عَفُوكَ، وَاخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ الَّتِي خَتَمْتَ بِهَا لِأَوْلِيائِكَ، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِنَا وَأَسْعَدَهَا يَوْمَ

لِقَائِكَ، وَزَحْزِحْنَا فِي الدُّنْيَا عَنْ نَارِ الشَّهْوَةِ، وَأَدْخِلْنَا بِفَضْلِكَ في مَيَادِينِ الرَّحْمَةِ، وَاكْسُنَا مِنْ لَدُنْكَ جَلاَبِيبَ العِصْمَةِ، وَاجْعَلْ لَنَا ظَهِيرًا مِنْ عُقُولِنَا وَمُهَيِّمِنًا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَمُسَخِّرًا مِنْ أَنْفُسِنَا، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، وَهَبُ لَنَا مُشَاهَدَةً تَصْحَبُهَا مُكَالَةٌ، وَافْتَحُ أَسْهَاعَنَا وَأَبْصَارَنَا، وَاذْكُرْنَا إِذَا غَفَلْنَا عَنْكَ بِأَحْسَنَ مِمَّا تَذُكُرُنَا بِهِ إِذَا ذَكَرُنَاكَ، وَارْحَمُنَا إِذَا عَصَيْنَاكَ بِأَتَمَّ مَمَّا تَرْحَمُنَا بِهِ إِذَا أَطَعُنَاكَ، وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ، وَالْطُفُ بِنَا لُطْفًا يَحْجُبُنَا عَنْ غَيْرِكَ وَلَا يَحْجُبُنَا عَنْكَ فَإِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لِسَانًا رَطبًا بِذِكْرِكَ، وَقَلْبًا مُنَعَّا بشُكْرِكَ، وَبَدَنًا هَيِّنًا لَيِّنًا لِطَاعَتِكَ، وَأَعْطِنَا مَعَ ذَلِكَ مَا لا عَيْنٌ رَأْتُ، وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتُ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشْرٍ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُكَ عِنْ حَسْبَهَا عَلِمْتَهُ بِعِلْمِكَ، وَأَغْنِنَا بلا سَبَبَ، وَاجْعَلْنَا سَبَبَ الغِنَى لأَوْلِيَائِكَ وَبَرْزَخًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِكَ إِنِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيهَانًا دَائِمًا، وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا، وَنَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَنَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا، وَنَسْأَلُكَ دِينًا قَيِّمًا، وَنَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَنَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيةِ، وَنَسْأَلُكَ دَوَامَ العَافِيةِ، وَنَسُأَلُكَ الشُّكُرَ عَلَى العَافِيّةِ، وَنَسُأَلُكَ الغِنَى عَنِ

النَّاس، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُأَلُكَ التَّوْبَةَ الكَامِلَةَ، وَالمَغْفِرَةَ الشَّامِلَةَ، وَالمَحَبَّةَ الجَامِعَةَ، والخُلَّةَ الصَّافِيَةَ، وَالمَعْرِفَةَ الوَاسِعَةَ، وَالأَنْوَارَ السَّاطِعَةَ، وَالشَّفَاعَةَ القَائِمَةَ، وَالحُجَّةَ البَالِغَةَ وَالدَّرَجَةَ العَالِيةَ، وَفُكَّ وَثَاقَنَا مِنَ المَعْصِيَةِ، وَرِهَانَنَا مِنَ النِّعْمَةِ بِمَوَاهِبِ المِنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ وَدَوَامَها، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ المَعْصِيَةِ وَأَسْبَابِهَا، فَذَكِّرْنَا بالْخَوْفِ مِنْكَ قَبَّلَ هُجُوم خَطَرَاتِهَا، وَاحْمِلْنَا عَلَىٰ النَّجَاةِ مِنْهَا وَمِنَ التَّفَكُّرِ في طَرَائِقِهَا، وَامْحُ مِنْ قُلُوبِنَا حَلاوَةَ مَا اجْتَنَيْنَاهُ مِنْهَا وَاسْتَبْدِلْهَا بِالكَرَاهَةِ لَمَا وَالطُّعْم لِمَا هُوَ بِضِدِّهَا، وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ بَحْرِ كَرَمِكَ وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَعَفُوكَ حَتَّى نَخُرُجَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى السَّلامَةِ مِنْ وَبَالِمِمًا، وَاجْعَلْنَا عِنْدَ الْمُوتِ نَاطِقِينَ بِالشُّهَادَةِ عَالِمِنَ بَهَا، وَارْأَفْ بِنَا رَأْفَةَ الْحَبِيبِ بِحَبِيبِهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَنُزُولِهَا، وَأَرِحْنَا مِنْ هُمُوم الدُّنيَا وَغُمُومِهَا بِالرَّوْحِ وَالَّرِيْحَانِ إِلَى الجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَأَلُكَ تَوْبَةً سَابِقَةً مِنْكَ إِلَيْنَا لِتَكُونَ تَوْبَتُنَا تَابِعَةً إِلَيْكَ مِنَّا، وَهَبْ لَنَا التَّلَقِّيَ مِنْكَ كَتَلَقِّي آدَمَ مِنْكَ الكَلِمَاتِ؛ لِيَكُونَ قُدُوةً لِوَلَدِهِ فِي التَّوْبَةِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ العِنَادِ والإِصْرَارِ وَالشَّبَهِ بِإِبْلِيسَ رَأْس الغُواةِ، وَاجْعَلْ سَيِّئَاتِنَا سَيِّئَاتِ مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلا تَجْعَلْ حَسَنَاتِنَا حَسَنَاتِ مَنْ أَبْغَضْتَ فَالإِحْسَانُ لا يَنْفَعُ مَعَ

البُغُضِ مِنْكَ، وَالإِسَاءَةُ لا تَضُرُّ مَعَ الحُبِّ مِنْكَ، وَقَدُ أَجْهَمْتَ الأَمْرَ عَلَيْنَا لِنَرْجُوَ وَنَخَافَ، فَآمِنْ خَوْفَنَا، وَلا تُخَيِّبُ رَجَاءَنَا، وَأَعْطِنَا سُؤُلَنَا فَقَدُ أَعْطَيْتَنَا الإِيهَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَسْأَلْكَهُ، وَكَتَبْتَ وَحَبَّبْتَ وَزَيَّنْتَ وَكَرَّهْتَ وَأَطْلَقْتَ الأَلْسُنَ بِهَا بِهِ تَرْجَمَتُ، فَنِعْمَ الرَّبُّ أَنْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَنْعَمْتَ، فَاغْفِرْ لَنَا وَلا تُعَاقِبْنَا بِالسَّلْبِ بِعْدَ العَطَاءِ وَلا بِكُفِّرَانِ النِّعَم وَحِرْمَانِ الرِّضَا. اللَّهُمَّ رَضِّنَا بِقَضَائِكَ، وَصَبِّرُنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ، وَعَنْ مَعْصِيَتِكَ وَعَنْ الشُّهَوَاتِ الْمُوجِبَاتِ لِلنَّقُصِ أَوِ البُّعْدِ عَنْكَ، وَهَبْ لَنَا حَقِيقَةَ الإيمَانِ بِكَ حَتَّىٰ لا نَخَافَ غَيْرَكَ وَلا نَرْجُو غَيْرَكَ وَلا نُحِبَّ غَيْرَكَ وَلا نَعْبُدَ شَيْئًا سِوَاكَ، وَأَوْزِعْنَا شُكْرَ نَعْمَائِكَ، وَغَطِّنَا بردَاءِ عَافِيَتِكَ، وَانْصُرْنَا بِاليَقِينِ وَالتَّوَكُّل عَلَيْكَ، وَأَسْفِرُ وُجُوهَنَا بِنُورِ صِفَاتِكَ، وَأَضْحِكُنَا وَبَشِّرْنَا يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ، وَاجْعَلْ يَدَكَ مَبْسُوطَةً عَلَيْنَا وَعَلَىٰ أَهْلِينَا وَأَوْلادِنَا وَمَنْ مَعَنَا بِرَحْمَتِكَ، وَلا تَكِلُّنا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرُّ فَةَ عَيْنِ وَلا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، يَا نِعْمَ المُجِيبُ، يَا نِعْمَ الْمُجِيبُ، يَا نِعْمَ الْمُجِيبُ، يَا مَنْ هُوَ هُوَ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ، يَا ذَا الجَلال وَالإِكْرَام، يَا مُحِيطًا بِاللَّيَالِي وَالأَيَّام، أَشْكُو إِلَيْكَ مِنْ غَمِّ الحِجَابِ، وَسُوءِ الحِسَابِ، وَشِدَّةِ العَذَابِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ

مِنَّ دَافِعٍ إِنَّ لَوْ تَرْحَمْنِي ﴿ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] (ثلاثًا).

وَلَقَدُ شَكَىٰ إِلَيْكَ يَعْقُوبُ فَخَلَّصْتَهُ مِنْ حُزْنِهِ، وَرَدَدتَّ عَلَيْهِ مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ، وَجَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ، وَلَقَدْ نَادَاكَ نُوحٌ مِنْ قَبُلُ فَنَجَّيْتَهُ مِنْ كَرْبِهِ، وَلَقَدْ نَادَاكَ أَيُّوبُ مِنْ بَعْدُ فَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ، وَلَقَدْ نَادَاكَ يُونُسُ فَنَجَّيْتَهُ مِنْ غَمِّهِ، وَلَقَدْ نَادَاكَ زَكَرِيًّا فَوَهَبْتَ لَهُ وَلَدًا مِنْ صُلْبِهِ بَعْدَ يَأْس أَهْلِهِ وَكِبَرِ سِنِّهِ، وَلَقَدُ عَلِمْتَ مَا نَزَلَ بِإِبْرَاهِيمَ فَأَنْقَذْتَهُ مِنْ نَارِ عَدُوِّهِ، وَأَنْجَيْتَ لُوطًا وَأَهْلَهُ مِنْ العَذَابِ النَّازِلِ بِقَوْمِهِ، فَهَا أَنَا ذَا عَبْدُكَ إِنْ تُعَذَّبْنِي بِجَوِيع مَا عَلِمْتُ مِنْ عَذَابِكَ فَأَنَا حَقِيقٌ بِهِ، وَإِنْ تَرْحَمْنِي كَمَا رَحِمْتَهُمْ مَعَ عَظِيم إِجْرَامِي فَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ وَأَحَتُّ مَنْ أَكْرَمَ بِهِ، فَلَيْسَ كَرَمُكَ خُصُوصًا بِمَنْ أَطَاعَكَ وَأَقْبَلَ عَلَيْكَ، بَلْ هُوَ مَبْذُولٌ بِالسَّبْقِ لَمِنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَإِنْ عَصَاكَ وَأَعْرَضَ عَنْكَ، وَلَيْسَ مِنَ الكَرَمِ أَلَّا تُحْسِنَ إِلا لَمِنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ المِفْضَالُ الغَنِيُّ؛ بَلْ مِنَ الْكَرَمِ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ الرَّحِيمُ العَلِيُّ، كَيْفَ وَقَدْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْنَا فَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ مِنَّا ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْخَسِرِينَ ٣٠﴾ [الأعراف: ٢٣] (ثلاثًا).

يَا أَللهُ يَا أَللهُ يَا أَللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا مَنُ هُوَ هُوَ هُوْ، يَا هُوْ، يا هُوْ، يا هُوْ، إِنْ لَرُ نَكُنْ لِرَحْمَتِكَ أَهْلًا أَنْ نَنَاهَمَا فَرَحْمَتُكَ أَهْلُ أَنْ تَنَالَنَا يَا رَبَّاهُ يَا مَوْلاهُ يَا مُغِيثَ مَنْ عَصَاهُ، أَغِثْنَا أَغِثْنَا أَغِثْنَا يَا رَبُّ يَا كَرِيمُ، وَارْحَمْنَا يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ، يَا مَنْ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، أَسْأَلُكَ الإِيمَانَ بِحِفْظِكَ إِيمَانًا يَسْكُنُ بِهِ قَلْبِي مِنْ هَمِّ الرِّزْقِ وَخَوْفِ الْحَلُّقِ، وَاقْرُبُ مِنِّي بِقُدْرَتِكَ قُرِّبًا تَمْحَقُ بِهِ عَنِّي كُلُّ حِجَابٍ مَحَقَّتَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ فَلَمْ يَحْتَجُ لِجِبْرِيلَ رَسُولِكَ وَلا لِسُؤَالِهِ مِنْكَ وَحَجَبْتَهُ بِذَلِكَ عَنْ نَارِ عَدُوِّهِ، وَكَيْفَ لا يُحْجَبُ عَنْ مَضَرَّةِ الأَعْدَاءِ مَنْ غَيِّبْتَهُ عَنْ مَنْفَعَةِ الأَحِبَّاءِ، كَلَّا إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُغَيِّبنِي بِقُرْبِكَ مِنِّي حَتَّىٰ لَا أَرَىٰ وَلَا أَسُمَعَ وَلَا أَجِدَ وَلَا أُحِسَّ بِقُرْبِ شَيْءٍ وَلا بِبُعْدِهِ عَنِّي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَدِيمِ الْكَالِيمِ الله وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَر لَا بُرْهِكُنَ لَهُ بِدِء فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِند رَبِّهِ يَا إِنَّهُ لَا يُفْدِلِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مِنُونَ: ١١٥ –١١٨]. ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَاۤ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ فَكَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۚ إَنَاهُ إِنَّا هُوَ فَكَادُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ أَخْمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۚ إِنَّا ﴾ [غافر: ٦٥].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ كَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞﴾[الأحزاب: ٥٦].

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى سَيِّدِنَا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى سَيِّدِنَا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ، إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ، اللَّهُمَّ وَارْضَ عَنْ سَادَاتِنَا الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكُو وَعُمَر وَعُثَمَ اللَّهُمَّ وَارْضَ عَنْ سَادَاتِنَا الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكُو وَعُمَر وَعُثَلَ وَعَنْ أُمِّهِمَا فَاطِمَةَ وَعُنِ الحُسَيْنِ وَعَنْ أُمِّهِمَا فَاطِمَةَ الزَّهُرَاءِ، وَعَنْ أُرْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَى الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ أُمِّهِمَا فَاطِمَةَ الطَّعَرَاءِ، وَعَنْ أُرُواجِ النَّبِيِّ عَلَى الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ الطَّعَمِ اللَّهُ مِنْ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَلا الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِينِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُولَةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمَّدُ للله رَبِّ الْعَالَيْنَ.

نَقَلَ ابْنُ عَبَّادٍ فِي «المَفَاخِرِ العَلِيَّة» أَنَّ الحِزْبَ الكَبِيرَ وِرْدُّ بَعْدَ الصُّبْحِ، قَالَ: وَلا يَتَكَلَّمُ حَالَ تِلاَوَتِهِ، وَلُه سِرُّ عَظِيمٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ.

### منظومة أسماء الله الحسنى لسيدي أحمد الدردير رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ

تقرأ الأربعاء صباحًا جماعة بمسجد الأشراف.

﴿ وَللهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِمَا ﴾

١ - تَبَارَكْتَ يَا اللهُ رَبِّي لَكَ الثَّنَا

فَحَمْدًا لِمُوْلَانَا وَشُكْرًا لِرَبِّنَا

٢- بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَأَسْرَارِهَـــا الَّتِي

أَقَمْتَ بِهَا الْأَكْوَانَ مِنْ حَضْرِةِ الْغِنَى

٣- فَنَدْعُــوكَ يَا اللهُ يَـا مُبْـدِعَ الْوَرَى

يَقِينًا يَقِينَا الْهُمَّ وَالْكَرْبَ وَالْعَنَا

٤ - وَيَا رَبُّ يَا رَحْمَنُ هَبْنَا مَعَ ارِفًا

وَلُطْفَاً وَإِحْسَانًا وَنُورًا يَعُمُّنَا

٥ - وَسِرْ يَا رَحِيمَ الْعَالَمِينَ بِجَمْعِنَا

إِلَى حَضْرِةَ الْقُرْبِ الْمُقَدَّسِ وَاهْدِنَا



٦ - وَيَامَالِكُ مَلِّكُ جَبِي عَوَالِمِي

لِرُوحِي وَخَلِّصْ مِنْ سِوَاكَ عُقُولَنَا

٧- وَقَدِّسْ أَيَا قُدُّوسُ نَفْسِي مِنَ الْهُوَى

وَسَلِّمْ جَمِيعِي يَا سَلَامٌ مِنَ الضَّنَى

٨ - وَيَا مُؤْمِنُ هَبْ لِي أَمَانًا وَبَهْجَةً

وَجَمِّـلْ جَنَــانِي يَا مُهَيْمِنُ بِالْمُنَى

٩- وُجُدْ لِي بِعِزٍّ يَا عَـــزِيزُ وَقُــوَّةٍ

وَبِاجُبْرِ يَا جَبَّ ارُ بَدُّدْ عَدُوَّنَا

١٠ - وَكَبِّرْ شُئُونِي فِيكَ يَا مُتَكَبِّرٌ

وَيَا خَالِقَ الْأَكْوَانِ بِالفَيْضِ عُمَّنَا

١١ - وَيَابَارِئُ احْفَظْنَا مِنَ الْخُلْقِ كُلِّهِمْ

بفَضْلِكَ وَاكْشِفْ يَا مُصَوِّرُ كَرْبَنَا

١٢ - وَبِالْغَفْرِ يَاغَفَّارُ مَحِّصْ ذُنُوبَنَا

وَبِالْقَهْرِ يَا قَهَّارُ اقْهَرْ عَدُوَّنَا

١٣ - وَهَبْ لِي أَيَا وَهَّابُ عِلْمًا وَحِكْمَةً

وَلِلرِّزْقِ يَا رَزَّاقُ وَسِّعْ وَجُدْ لَنَا

١٤ - وَبِالْفَتْحِ يَا فَتَــَاحُ عَجِّلْ تَكَرُّمًا

وَبِالْعِلْمِ نَـوِّرْ يَا عَلِيهُ قُلُوبَنَا



١٥ - وَيَاقَابِضُ اقْبِضْنَاعَلَى خَيْرِ حَالَةٍ

وَيَا بَاسِطَ الْأَرْزَاقِ بَسْطاً لِرِزْقِنَا

١٦ - وَيَا خَافِضُ اخْفِضْ لِي القُلُوبَ تَحَبُّبًا

وَيَا رَافِعُ ارْفَعْ ذِكْرَنَا وَاعْلِ قَدْرَنَا

١٧ - وَبِالزُّهْدِ وَالـتَّقْوَى مُعِزُّ أَعِزَّ نَكَ

وَذَلِّلْ بِصَفْ وِ يَا مُ ذِلُّ نُفُوسَنَا

١٨ - وَنَفِّذْ بِحَقِّ يَا سَمِيْتُ مُقَالَتِي

وَبَصِّرْ فُوادِي يَا بَصِيرُ بعَيْبنَا

١٩ - وَيَاحَكَمُ يَاعَدُلُ حَكِّمْ قُلُو بَنَا

بعَدْلِكَ فِي الْأَشْيَا وَبِالرُّشْدِ قَوِّنَا

٢٠ - وَحُفَّ بِلُطْفٍ يَالَطِيفُ أَحِبَّتِ ــــى

وَتَوِّجْهُمْ بِالنُّورِ كَيْ يُدْرِكُواْ الْمُنَى

٢١ - وَكُنْ يَا خَبِيرًا كَاشِفً اللَّمُووبنَا

وَبَالْحِلْمِ خَلِّقْ يَا حَلِيمُ نُفُوسَنَا

٢٢ - وَبِالْعِلْمِ عَظِّمْ يَا عَظِيُّ مِمْ شُئُونَنَا

وَفِي مَفْعَدِ الصِّدْقِ الْأَجَلِّ أَحِلَّنَا

٢٣ - غَفُورٌ شَكْ ورٌ لَمْ يَزَلْ مُتَفَضَّلًا

فَبِالشُّكْرِ وَالْغُفْرَانِ مَوْلَايَ خُصَّنَا

٢٤ - عَلِيٌ كَبِيرٌ جَلَّ عَنْ وَهْــم وَاهِـــم

فَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ عَنُّ وَصْفِمَنْ جَنَى

٢٥- وَكُنْ لِي حَفِيظًا يَا حَفِيظُ مِنَ الْبَلَا

مُقِيتٌ أَقِتْنَا خَيْرَ قُوْتٍ وَهَنَّنَا

٢٦ - وَأَنْتَ غِيَاثِي يَا حَسِيبُ مِنَ الرَّدَى

وَأَنتَ مَلَاذِي يَا جَلِيلُ وَحَسْبُنَا

٧٧ - وَجُدْ يَا كَرِيمًا بِالْعَطَا مِنْكَ وَالرِّضَا

وَتَزْكِيَةِ الْأَخْلَاقِ وَالْجُـودِ وَالْغِنَى

٢٨ - رَقِيبٌ عَلَيْنَا فَاعْفُ عَنَّا وَعَافِنَا

وَيَسِّرْ عَلَيْنَا يَا مُجِيبُ أُمُورَنَا

٢٩ - وَيَا وَاسِعًا وَسِّعْ لَنَا الْعِلْمَ وَالْعَطَا

حَكِيمًا أَنِلْنَا حِكْمَةً مِنْكَ تَهْدِنَا

٣٠- وَدُودٌ فَجُدْ بِالْـوُدِّ مِنْـكَ تَكَرُّمًا

عَلَيْنَا وَشَرِّفْ يَا تَجِيدُ شُنُونَنَا

٣١- وَيَا بَاعِثُ ابْعَثْنَا عَلَى خَيْرِ حَالَةٍ

شَهِيدٌ فَأَشْهِدْنَا عُلَاكَ بِجَمْعِنَا

٣٢ - وَيَاحَــُّ حَقِّقُنَابِسِـرٍّ مُقَدَّسٍ

وَكِيلٌ تَوَكَّلْنَا عَلَّيْكَ بِكَ اكْفِنَا



٣٣ - قَــويُّ مَتِينٌ قَوِّ عَزْمِــي وَهِمَّتِــي

وَلِيٌّ حَمِيـــدٌ لَيْسَ إِلَّا لَكَ الثَّنَا

٣٤ - وَيَا مُحْصِىَ الْأَشْياءِ يَا مُبْدِئَ الْوَرَى

تَعَطَّفْ عَلَيْنَا بِالْمَسَرَّةِ وَالْهُنَا

٣٥- أَعِدْنَا بِنُورِ يَا مُعِيدُ وَأَحْيِنَا

عَلَى الدِّينِ يَا مُحْيِي الْأَنَامِ مِنَ الْفَنَا

٣٦- مُمِيتٌ أَمِتْنِي مُسْلِماً وَمُوَحِّدًا

وشَرِّفْ بِذَا قَدْرِي كَمَا أَنْتَ رَبُّنَا

٣٧ - وَيَا حَيُّ يَا قَيُّ ومُ قَوِّمْ أُمُورَنَا

وَيَا وَاجِدٌ أَنْتَ الْغَنِيُّ فَأَغْنِنَا

٣٨ - وَيَامَاجِدُ شَرِّفْ بِمَجْدِكَ قَدْرَنَا

وَيَا وَاحِدٌ فَرِّجْ كُرُوبِي وَغَمَّنَا

٣٩ - وَيَا صَمَدٌ فَوَّضتُّ أَمْرِي إلَيْكَ لَا

تَكِلْنِي لِنَفْسِي وَاهْدِنَا رَبِّ سُبْلَنَا

• ٤ - وَيَا قَادِرُ اقْدِرْنَا عَلَى صَدْمَةِ الْعِدَا

وَمُقْتَدِرٌ خَلِّصْ مِنَ الْغَيْـر سِرَّنَـا

٤١ - وَقَدِّمْ أُمُ ورِي يَا مُقَدِّمُ هَيْبَةً

وَأَخِّرْ عِدَانَا مُؤَخِّرُ بِالْعَنَا

٤٢ - وَيَا أُوَّلُ مِنْ غَيْرٍ بَدْءٍ وَآخِرٌ

بِغَيْرِ انْتِهَاءٍ أَنْتَ فِي الْكُلِّ حَسْبُنَا

٤٣ - وَيَا ظَاهِرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ شُئُونَهُ

وَيَا بَاطِئًا بِالْغَيْبِ لَازِلْتَ مُحْسِنًا

٤٤ - وَيَا وَالِياً لَسْنَا لِغَيْرِكَ نَنْتُمِي

فَبِالنَّصِرِ يَا مُتْعَالِيًا كُنْ مُعِزَّنَا

٥٥ - وَيَا بَرُّ يَا تَـوَّابُ جُدْ لِي بتَـوْبَةٍ

نَصُوح بِهَا تَمْ حُسو عَظَائِمَ جُرْمِنَا

٤٦ - وَمُنْتَقِمُ هَاكَ انْتَقِمُ مِنْ عَدُوِّنَا

عَفُوٌّ رَءُوفٌ عَافِنَا وَارْأَفَنْ بِنَا

٤٧ - وَيَامَالِكَ الْمُلْكِ الْعَظِيبِ مِقَهْرِهِ

وَيَا ذَا الْجُلَالِ الْطُفْ بِنَا فِي أُمُورِنَا

٤٨ - وَيَا مُقْسِطٌ بِالْإَسْتِقَامِةِ قَـوِّنَا

وَيَا جَامِعٌ فَاجْمَعْ عَلَيْكَ قُلُوبَنَا

٤٩ - غَنِيُّ وَمُغْنِ اغْنِنَا بِكَ سَيِّدِي

وَيَا مَانِعُ امُّنَعْ كُلَّ كَرْبِ يَهُمُّنَا

• ٥ - وَيَا ضَارُّ ضُرَّ المُعْتَدِينَ بِظُلْمِهِمْ

وَيَا نَافِعُ انْفَعْنَا بِأَنْوَارِ دِينِنَا



١٥- وَيَا نُورُ نَوِّرْ ظَاهِرِي وَسَرَائِــرِي

بِحُبِّكَ يَا هَادِي وَقَوَّ وَمُ طَرِيقَنَا

٥٢ - بَدِيعٌ فَأَتْحِفْنَا بَدَائِ عَ حِكْمَ ــةٍ

وَيَا بَاقِيًا بِكَ ابْقِنَا فِيكَ أَفْنِنَا

٥٣ - وَيَا وَارِثًا وَرِّثْنِي عِلْمًا وَحِكْمَةً

رَشِيدٌ فَأَرْشِدْنَا إِلَى طُرُقِ الثَّنَا

٤٥ - وَأَفْرِغْ عَلَيْنَ الصَّبْرَ بِالشُّكْرِ وَالرِّضَا

وَحُسْنَ يَقِينَ يَا صَبُ ورُ وَوَقَّنَا

٥٥ - بأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى دَعَوْنَاكَ سَيِّدِي

تَقَبَّلْ دُعَانَا رَبَّنَا وَاسْتَجِبْ لَنَا

٥٦ - بِأَسْرَ ارِهَا عَمِّرْ فُؤَادِي وَظَاهِرِي

وَحَقِّقْ بِهَا رُوحِي لِأَظْفَرَ بِالْمُنَى

٥٧ - وَنَوِّرْ بَهَا سَمْعِي وَشَمِّي وَنَاظِرِي

وَقَوِّ ہِكَا ذَوْقِي وَلُسِي وَعَقْلَنَا

٥٨ - وَيَسِّرْ بَهَا أَمْسِرِي وَقَسِوِّ عَزَائِمِي

وَزَكِّ بَا نَفْسِي وَفَ رِّجْ كُرُوبَنَا

٥٩ - وَوَسِّعْ بِهَاعِلْمِي وَرِزْقِسِي وَهِمَّتِي

وَحَسِّنْ جِهَا خَلْقِي وَخُلْقِي مَعَ الْهُنَا

٦٠ - وَهَبْ لِي بِهَا حُبَّا الْجَلِيلًا مُجَمَّلًا

وَزِدْنِي بِفَرْطِ الْحُبِّ فِيكَ تَفَنَّنَا

٣١ - وَهَبْ لِي أَيَا رَبَّاهُ كَشْفًا مُقَدَّسًا

لِأَدْرِي بِهِ سِرَّ الْبَقَاءِ مَعَ الْفَنَا

٦٢ - وَجُدْ لِي بِجَمْعِ الجُمْعِ فَضْ لَا وَمِنَّةً

وَدَاوِ بِوَصْلِ الْوَصْلِ رُوحِي مِنَ الضَّنَا

٦٣ - وَسِرْ بِي عَلَى النَّهْجِ الْقَوِيمِ مُوَحِّدًا

وَفِي حَضْرَةً الْقُدْسِ الْمُنيَعِ أَحِلَّنَ

٦٤ - وَمُنَّ عَلَيْنَا يَا وَدُودُ بِجَذْبَةٍ

بِهَا نَلْحَقُ الْأَقْوَامَ مَنْ سَارَ قَبْلَنَا

٦٥ - وَصَلِّ وَسَلِّمْ سَيِّدِي كُلِّ لُحَةٍ

عَلَى الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْبَرَايَـا نَبِيُّنَـا

٦٦ - وَصَلِّ عَلَى الْأَمْلَاكِ وَالرُّسْلِ كُلِّهِمْ

وَآلِهِم وَالصَّحْبِ جَمْعًا وَعُمَّنَا

٧٧ - وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ كُلَّمَا قَصَالَ قَائِلٌ

تَبَارَكْتَ يَا اللهُ رَبِّي لَكَ الثَّنَا

٦٨ - وَصَلِّ عَلَى الْمُبْعُوثِ بِالنُّورِ وَالْهُدَى

وَبِاللُّدَدِ الْفَيَّاضِ مِنْهُ أَمِدَّنَا (ثلاثًا)



## ٦٩ - وَآلٍ وَأَصْحَابٍ وَكُلِّ مَنِ انْتَمَى وَخُفَّ بِلُطْفٍ مَنْ أَرَادَ طَرِيقَنَا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحُمَّد فِي الْأَوَّلِينَ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلاِ الْمُحَمَّدِ فِي الْمَلاِ الْمُحَمَّدِ فِي الْمَلاِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ وَقَتٍ وَحِينٍ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمُلائِكَةِ اللَّيْنِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمُلائِكَةِ اللَّيْنِ، وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ، وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ، وَعَلَى عَبْ اللهُ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ، وَعَلَى عَنْ سَادَاتِنَا ذَوِي الْقَدْرِ الْجَلِيِّ أَبِي بَكُ مِن وَعَلَى عَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى عَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى عَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ هُمُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، احْشُرُ نَا وَارْحَمَنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ وَالتَّابِعِينَ هُمُ مِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، احْشُرُ نَا وَارْحَمَنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ وَالتَّابِعِينَ هُمُ مِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، احْشُرُ نَا وَارْحَمَنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ وَالْعَالَ اللهُ يَا رَبِينَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ يَا رَحِينَ اللّهُ مَ آمِينَ.

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِنَّرَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].

### مجموعة صلوات مختارة على النبي عليه

تقرأ الأربعاء صباحًا جماعة بمسجد الأشراف.

(تقرأ في أي وقت حسب نشاط المريد وعلى الأقل يوم الجمعة وليلتها في كل أسبوع)

- ♦ «الصَّلَاةُ الشَّافِعَيَّةُ » لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه.
  - ♦ صَلَاةُ سَيِّدِي ابْن مَشِيش رضي الله عنه.
- ◄ (الصَّلَاةُ النُّورَانِيَّةُ ) لِسَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدَوِي رضي الله عنه.
- ◄ «الصَّلَاةُ الذَّاتِيَّةُ» لِسَيِّدِي إِبْرَاهِيمَ الدُّسُوقِي رضي الله عنه.
- ♦ «الصَّلَاةُ الْعَظِيمِيَّةُ» لِسَيِّدِي أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيس رضي الله عنه.
- ◄ «الصَّلَاةُ الْأَنْمُوذَجِيَّةُ» لِسَيِّدِي أَبِي الْفَيْضِ مُحَمَّدِ بُنِ
   عَبْدِ الْكَبِيرِ الْكَتَّانِي رضي الله عنه.
- ♦ «صَلَاةُ الْقَاسِمِ» لِسَيِّدِي أَبِي الْفَيْضِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ الكَتَّانِي رضى الله عنه.
- ♦ «صَلَاةُ الْمُتَرَدِّي» لِسَيِّدِي أَبِي الْفَيْضِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ الْكَتَّانِي رضى الله عنه.
  - ◄ «صَلَاةُ الْفَاتِحِ». ♦ «صَلَاةُ الْبَهَاءِ». ♦ «صَلَاةُ الْمُحْتَاجِ».

### الصلاة الشافعية للإمام الشافعي رضي الله عنه

اللَّهُمَّ صَلِّ أَفْضَلَ صَلاَةٍ عَلَى أَسْعَدِ مَحْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحْمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلِّم عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، وَعَدَدَ مَا أَحَاطَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، وَعَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَخَطَّ بِهِ قَلَمُكَ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَالرِّضَا عَنْ سَادَاتِنَا بِعِينَ مَكْمٍ وَعُثَمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَا التَّابِعِينَ وَتَا اللَّهِ اللَّيْنِ.

وَرَضِيَ اللهُ عَنْ أَشْيَاخِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأُوْلِيَاءِ اللهُ أَجْمَعِينَ.

\* \* \*

### صَلَاةُ سَيِّدِي ابْنِ بَشِيش رضي الله عنه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ الْأَسْرَارُ وَاَنْفَلَقَتِ الْأَنُوارُ، وَفِيهِ ارْتَقَتِ الْحَقَائِقُ، وَتَنَزَّلَتُ عُلُومُ آدَمَ فَأَعُجَزَ الْحَلَائِقَ، وَلَهُ تَضَاءَلَتِ الْفُهُومُ فَلَمْ يُدُرِكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ فِرِيَاضُ الْمُلَكُوتِ تَضَاءَلَتِ الْفُهُومُ فَلَمْ يُدُرِكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ فِرِيَاضُ الْمُلَكُوتِ بِغَيْضِ أَنُوارِهِ مُتَدَفِّقَةٌ، وَلَا بِزَهْرِ جَمَالِهِ مُونِقَةٌ، وَحِيَاضُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنُوارِهِ مُتَدَفِّقَةٌ، وَلَا شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ بِهِ مَنُوطٌ؛ إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ -كَمَا قِيلَ- الْمُوسُوطُ، صَلَاةً تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ الْمُوسُوطُ، صَلَاةً تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ

الجَّامِعُ الدَّالُّ عَلَيْكَ، وَحِجَابُكَ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْنِي بِنَسَبِهِ، وَحَقِّقْنِي بِحَسَبِهِ، وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرَفَةً أَسُلَمُ اللَّهُمَّ أَلْحِقْنِي بِنَسَبِهِ، وَحَقِّقْنِي بِحَسَبِهِ، وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرَفَةً أَسُلَمُ مِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضُلِ، وَالْحِلْنِي عَلَى الْبَاطِلِ مِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضُلِ، وَالْحِلْنِي عَلَى الْبَاطِلِ سَبِيلِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ حَمُلًا مَحْفُوفًا بِنُصُرَتِكَ، وَاقْذِفُ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْمَغَهُ، وَزُجَّ بِي فِي بِحَارِ الْأَحَدِيَّةِ، وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ، وَأَعْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحُدَةِ حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أَسُمَعَ وَلَا أَسُمَعَ وَلَا أَجِدَ وَلَا أَحِسَ إِلَّا مِهَا وَاجْعَلِ الْحَجْدَةِ حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أَسُمَعَ وَلَا أَسُمَعَ وَلَا أَوْلُ وَلَا أَسُمَعَ وَلَا أَوْلُ عَلَا أَرَى وَلَا أَسُمَعَ وَلَا أَوْلُ عَلَا أَوْلُ عَلَا أَوْلُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَوْلُ عَلَا أَوْلُ عَلَا أَمُ مُ عَلَاهُ وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَوْلُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَوْلُ عَلَا أَوْلُ عَلَا أَوْلُ عَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَوْلُ عَلَى اللّهُ وَانْصُرُ فِي بِعَلَى اللّهُ وَالْمُعَ وَالِي بِعَلَى اللّهُ وَالْمُعَ عَوْالِي بِعَلَى اللّهُ وَالْمُعَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَ وَاللّهُ وَالْمُولُ فَي أَلُولُ كَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ وَتَحِيَّاتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكِ النَّبِي الأُمِّي وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ المُبَارَكَاتِ.

﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَنُمُ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَلَلْمُ اللهِ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ وَلَلْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].

#### \* \* \*

### الصَّلَاةُ النُّورَانِيَّةُ لِسَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدَوِي رضي الله عنه

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الْأَصْلِ النُّورَانِيَّةِ، وَلَمُعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَأَفْضَلِ الْخَلِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَأَشْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، الْإِنْسَانِيَّةِ، وَمَعْدِنِ الْأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَخَزَائِنِ الْعُلُومِ الإصْطِفَائِيَّةِ، صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَخَزَائِنِ الْعُلُومِ الإصْطِفَائِيَّةِ، صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ وَالرُّتُبَةِ العَلِيَّةِ، مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّونَ تَحْتَ لِوَائِهِ وَالبَهْمَةِ السَّنِيَّةِ وَالرُّتُبَةِ العَلِيَّةِ، مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّونَ تَحْتَ لِوَائِهِ فَالبَهْمَةِ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُالِيلَالَ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ اللْعُلْمُ اللللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُ الللْعُلِيلُولُولُولُولُولُولُولُ

اللَّهُمَّ يَا مَن لَطَفْتَ بِخَلْقِ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَطَفْتَ

بِالأَجِنَّةِ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا، الطُّفُ بِنَا فِي قَضَائِك وَقَدَرِكَ، لُطُفًا يَلِيقُ بِكَرَمِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ انْصُرِ بِفَضُلِكَ سُلْطَانَنَا، وَأَهْلِكِ الْكَفَرَةَ أَعُدَاءَنَا، وَآهِلِكِ الْكَفَرَةَ أَعُدَاءَنَا، وَآمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا، وَوَلِّ أُمُورَنَا شِرَارَنَا، وَلا تُولِّ أُمُورَنَا شِرَارَنَا، وَلا تُولِّ تُولِينَا مِن لَّا يَخَافُكَ وَارْفَعُ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَخَافُكَ وَلا يُرَحَمُننا. يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

#### \* \* \*

### الصَّلَاةُ الذَّاتِيَّةُ لِسَيِّدِي إِبْرَاهِيمَ الدُّسُوقِي رضي الله عنه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الذَّاتِ المُحَمَّدَيَّةِ، اللَّطِيفَةِ الأَحدِيَّةِ، شَمُسِ سَمَاءِ الأَسْرَارِ، وَمَظْهَرِ الأَنْوَارِ، وَمَرْكَزِ مَدَارِ الجَلَال، وَقُطْبِ فَلَكِ الجَهَال، اللَّهُمَّ بِسِرِّهِ لَدَيْكَ وَبِسَيْرِهِ إِلَيْكَ آمِنُ خَوفِي، وَأَقِلُ عَثْرَتِي الجَهَال، اللَّهُمَّ بِسِرِّهِ لَدَيْكَ وَبِسَيْرِهِ إِلَيْكَ آمِنُ خَوفِي، وَأَقِلُ عَثْرَتِي وَأَذْهِبُ حُزْنِي وَحِرْصِي وَكُنْ لِي وَخُذْنِي إِلَيْكَ مِنْي، وَارْزُقْنِي وَأَذْهِبُ حُزْنِي وَحِرْصِي وَكُنْ لِي وَخُذْنِي إلَيْكَ مِنْي، وَارْزُقْنِي الفَنَاءَ عَنِّي، وَلَا تَجْعَلْنِي مَفْتُونًا بِنَفْسِي مَعْجُوبًا بِحِسِّي، وَاكْشِفُ الفَنَاءَ عَنِّي، وَلَا تَجْعَلْنِي مَفْتُونًا بِنَفْسِي مَعْجُوبًا بِحِسِّي، وَاكْشِفُ لِي عَنْ كُلِّ سِرِّ مَكْتُوم يَا حَيُّ يَا قَيُّوم.

\* \* \*

### الصَّلَاةُ الْعَظِيمِيَّةُ لِسَيِّدِي أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيس رضي الله عنه

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجُهِ اللهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي مَلاَ أَرْكَانَ عَرَشِ اللهِ الْعَظِيمِ، وَقَامَتُ بِهِ عَوَالُ اللهِ الْعَظِيمِ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُ لَانَا مُحُمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ، وَعَلَىٰ آل نَبَيِّ اللهِ الْعَظِيمِ، بَعَلْمِ اللهِ الْعَظِيمِ، وَعَلَىٰ آل نَبَيِّ اللهِ الْعَظِيمِ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِ اللهِ الْعَظِيمِ، فِي كُلِّ لَمُحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِ اللهِ الْعَظِيمِ، فِي كُلِّ لَمُحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللهِ الْعَظِيمِ، تَعْظِيمًا لَحِقِّكَ عِلْمُ اللهِ الْعَظِيمِ، تَعْظِيمًا لَحِقِّكَ عِلْمَ اللهِ الْعَظِيمِ، تَعْظِيمًا لَحِقِّكَ يَا ذَا الْحُنُوقِ الْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِثْلَ يَا مُولَانَا يَا مُحَمَّدُ يَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِثْلَ يَا مَوْلَانَا يَا مُحَمَّدُ يَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِثْلَ يَا مَوْلَانَا يَا مُحْمَعٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجُسَدِ ظَاهِرًا فَرَاكِ اللهُ الْعَظِيمُ وَمَنَامًا وَاجْعَلَهُ يَا رَبِّ رُوحًا لِذَاتِي مِن جَمِيعِ الْوُجُوهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا عَظِيمُ.

\* \* \*

### الصَّلَاةُ الْأُثْمُوذَجِيَّةُ

لِسَيِّدِي أَبِي الْفَيْضِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ الْكَتَّانِي رضي الله عنه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَحْمَدِ الَّذِي جَعَلْتَ اسْمَهُ مُتَّحِدًا(') بِاسْمِكَ وَنَعْتِكَ وَصُورَةَ هَيْكَلِهِ الجِّسْمَانِي عَلَىٰ صُورَةِ مُتَّحِدًا(') بِاسْمِكَ وَنَعْتِكَ وَصُورَةَ هَيْكَلِهِ الجِسْمَانِي عَلَىٰ صُورَةِ الْجُسْمَانِي عَلَىٰ صُورَةِ اللهُ مُنْفَرَ أَنْمُوذَجِ حَقِيقَةِ خَلَقَ اللهُ سَيِّدَنَا آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ، وَفَجَّرُتَ عُنْصَرَ مُوْضِوعِ مَادَّةِ مَحْمُولِهِ مِنْ أَنِيَّةِ (أَنَا اللهُ)؛ بَلْ حَتَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَرُ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

\* \* \*

### صَلَاةُ الْقَاسِم

لِسَيِّدِي أَبِي الْفَيْضِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ الْكَتَّانِي رضي الله عنه الله عنه الله مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَحْمَدَ، الْقَاسِمِ أَمُدَادِ الْخَزَائِنِ الْإِلْهِيَّةِ، عَلَىٰ أَجْنَادِ الدَّوَائِرِ الْمُلْكِيَّةِ مِن لِجُّةِ قَامُوسِ بَحْرِ

<sup>(</sup>۱) متحدًا باسمك أي مرتبطا باسمه سبحانه وتعالى في الشهادتين والأذان وعلى ساق العرش ومتحدا نعتا أي مظهرا لصفاته سبحانه وتعالى في الأكوان كها قال سيدي أحمد بن إدريس مجلى الكهالات الإلهية الأعظم، وكها هي واضحة في صلوات أسهاء الله الحسنى على الصلوات اليسرية على خير البرية.

جُودِكَ الْأَعْظَم، الطَّامِحَةِ لِشَآبِيبِ فَيْضِهِ قَوَابِلُ الْمُمْكِنَاتِ فِي عَالَمَ الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ، الَّذِي جَعَلْتَ اسْمَهُ الْجَامِعَ الْمُفِيضَ مَيَازِيبَ رَحَمَاتِ الْعَطَايَا، الرَّاعِيَ برَعَايَةِ الله، وَالْحَامِيَ بحِرْزِ الله، وَالْكَالِيَ بِكِلَاءَةِ الله مُتَّحِدًا بِالسَّمِكَ الْأَعْظَمِ الَّذِي بِهِ انْتَظَمَ أَمْرُ الْعَالَمِ، وَاسْتَقَامَ أَمْرُ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ مِنْ مَنِّكَ وَنَعْتِكَ، وَوَضَعْتَ فِي عَالَمَ التَّخْطِيطِ مِنَ التَّجَلِّي الرَّحْمَانِي صُورَةَ هَيْكَلِهِ الْجِسْمَانِي مِثَالًا انْطَبَعَتِ الْكَائِنَاتُ أَجْمَعُهَا بِشَكْلِهِ الْمُحَمَّدِيِّ عُنُوانًا لِلسَّعَادَاتِ الْأَبَدِيَّةِ السَّرْمَدِيَّةِ عَلَىٰ صُورَةِ أَنْمُوذَجِ الْأَشْيَاءِ مِن رَّحْمَةِ بَحُر حَقِيقَةِ «خَلَقَ اللهُ سَيَّدَنَا آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، وَفَجَّرْتَ عُنُصُرَ مَوْضُوع مَادَّةِ مَحْمُولِهِ رُوحِ الْعَالَمِ، وَآدَمِ آدَمَ وَنُقَطَةِ بَاءِ كُتُبِ الْغُيُوبَاتِ مِنَ أَنِيَّةٍ «أَنَا اللهُ» بَابِكَ الْأَعْظَم، وَصِرَاطِكَ الْأَقْدَسِ الْأَقْوَم، السَّابِحِ فِي بِحَارِ عَظَمَةِ نُورِ وَجُهِكَ، الدَّالِّ عَلَيْكَ بِكَ فِي جَمِيع الْحَضَرَاتِ وَالْحَيْثِيَّاتِ، وَزُجَّ بِي فِي أَرْضِ الْأَنْوَارِ، وَاحْمِلْنِي بِعِنَايَتِهِ عَلَىٰ مَطِيَّةِ الْأَسْرَادِ، وَأَشْهِدْنِيهِ حَتَّى أَتَحَقَّقَهُ وُجْدَانًا وَعَيَانًا، وَأَغْرِقْنِي فِي عَيْنِ حَيَاةِ طَوَالِع سُعُودِ حَقِيقَتِهِ الرَّبَّانِيَّةِ حَتَّى أَكُونَ بِهِ وَمِنْهُ وَإِلَيْهِ؛ بَلْ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَرُ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ تَسْلِيًا عَدَدَ رِضَاكَ عَنْهُ، يَا اللهُ. يَا اللهُ. يَا اللهُ.

### صَلَاةُ الْمُتَرَدِّي

<sup>(</sup>١) المتردى: المستور، بأردية: بستر

<sup>(</sup>٢) المتأحد: أي روحا

<sup>(</sup>٣) الكثرة: كثرة التجليات

<sup>(</sup>٤) المتكثر أي في الظهور

<sup>(</sup>٥) عين الوحدة: مظهر الوحدانية المتجلية في الأكوان مظاهرها.

<sup>(</sup>٦) قهرمان العروج: واسطة الترقى، والقهرمان بالفارسي سكرتير الملك

حَكِيمٍ عَلِيمٍ آلَ﴾ [النمل: ٦]، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

\* \* \*

### صَلَاةُ الْفَاتِج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْحَاتِمِ لَمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِي إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ.

### صَلَاةُ الْبَهَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ بِكُلِّ صَلَواتِكَ فِي أَبَهَىٰ بَهَائِهَا عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِفَائِهَا، وَرُوْحِ الْأَرُواحِ وَسِرِّ بَقَائِهَا، وَبَهُ جَةِ النَّفُوسِ وَصَفَائِهَا، وَجَهُ جَةِ النَّفُوسِ وَصَفَائِهَا، وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ.

### صَلَاةُ الْمُحْتَاجِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةَ الْعَبْدِ الْحَائِرِ الْمُحْتَاجِ، اللَّهُمَّ صَلَّةَ الْعَبْدِ الْحَائِرِ الْمُحْتَاجِ، اللَّذِي ضَجَّ مِن كُلِّ ضِيقٍ وَحَرَجٍ، وَالْتَجَأَ إِلَى بَابِ الْكَرِيمِ فَفُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ الْفَرَجِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

# بردة المديح للإمام البوصيري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ الفصل الأول: «في الغزل وشكوى الغرام» (تقرأ جماعة صباح الحميس)

اَمِنْ تَلَكُرِ جِيرَانٍ بِلِذِي سَلَمٍ
 مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَىٰ مِنْ مُقلَةٍ بِدَمِ
 مَرَجْتَ دَمْعًا جَرَىٰ مِنْ مُقلَةٍ بِدَمِ
 مَنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ
 وَأَوْمَضَ البَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِ
 وَأَوْمَضَ البَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِ
 فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ الْمُقَقَلَ هَمَتَا
 وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ السَّقِقْ يَمِمِ
 أَكُسَبُ الصَّبُ أَنَّ الخُبَ مُنكتِمٌ
 مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضطَّرِمٍ
 مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضطَّرِمٍ

١ - سلم: موضع بين مكة والمدينة .

٢ - كاظمة: طريق إلي مكة، إضم: وادي قرب المدينة.

 ٣- همتا: سالتا دمعا، يهم: هام علي وجهه لا يدري له وجهه من شدة الوجد.

٤- الصب: العاشق لأنه إذا اشتد به العشق بكئ فينصب الدمع من
 عينه، منسجم: هاطل منحدر، مضطرم: ملتهب مشتعل.



٥- لَوْلَا الْهُوَىٰ لَمْ تُرقْ دَمْعًا عَلَىٰ طَلَل وَلَا أَرقْتَ لِلذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَم ٦- فَكَيْفَ تُنْكِرُ خُبًّا بَعْدَ مَا شَهدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَم ٧- وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّىٰ عَبْرَةٍ وَضَنَّى مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَىٰ خَدَّيْكَ وَالْعَنَم ٨- نَعَمْ سَـرَىٰ طَيْفُ مَنْ أَهْوَىٰ فَأَرَّقَنِي وَالْحُبُّ يَعْتَرضُ اللَّـذَّاتِ بِالْأَلَـم ٩- يَا لَائِمِي فِي الْهُوَىٰ الْعُذْرِيِّ مَعْ ذِرَةً مِنِّي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمُ تَلْم ١٠ - عَدَتْكَ حَالِيَ لَا سِرِّي بِمُسْتَتِرِ عَـن الوُشَـاةِ وَلَا دَائِي بِمُنْحَسِـم

٥- الهوي: مصدر هوي وهو الحب، طلل: ديار المحبوب إذا فارقها،
 البان والعلم: موضعان بالحجاز

٧- الوجد: الحزن، عبرة: دمع البكاء، ضني: ضعف وهزال، البهار:
 ورد أصفر طيب الرائحة، العنم: ورد أحمر

١٠ - منحسم: منقطع

١١ - تَحَضَّتَنِي النُّصْحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُه
 إِنَّ المُحِبَّ عَنِ العُلَّالِ فِي صَمَمِ
 إِنَّ المُحِبَّ عَنِ العُلَّالِ فِي صَمَمِ
 ١١- الَّ التَّانُ تُنْ أَنْ مَ حَالاً ثَنْ مِنْ هَا فَاللَّالِ

١٢ - إِنِّي اتَّهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلٍ وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نُصْحِ عَنِ التَّهَمِ

الفصل الثاني: «في التحذير من هوى النفس»

١٣ - فَــاِنَّ أَمَّــارَقِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظَتْ مِنْ جَهْلِهَا بِنَذيرِ الشَّـيْبِ وَالْهُـرَمِ

١٤ - وَلَا أَعَدَّتْ مِنَ الفِعْلِ الجَمِيلِ قِرَى
 ضَيْفٍ أَلَمَّ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْتَشِم

١٥- لَوْ كُنتُ أَعلَمُ أَنَّى مَا أُوَقِّرُهُ كَتَمْتُ سِرًّا بَدَا لِي مِنْهُ بِالْكَتِم

١٦ مَن لِّي بِرَدِّ جِمَاحٍ مِنْ غَوَايَتِهَا
 كَمَا يُردُّ جِمَاحُ الخَيْلِ باللُّجُم

١٧ - فَلَا تَـرُمْ بِالمُعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا
 إِنَّ الطَّعَامَ يُقَـوِّي شَهْوَةَ النَّهِم

١٨ - وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ
 حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنفَطِم

١١ - محضتني: أي أخلصت لي النصح، العذال: اللائمين.
 ١٥ - بالكتم: نبت يخضب به الشعر كالحناء يخفى الشيب.

١٩ - فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَن تُولِّيَهُ
 إِنَّ الْهَوَىٰ مَا تَـوَلَّىٰ يُصْمِ أَو يَصِمِ
 ٢٠ - وَرَاعِهَا وَهْيَ فِي الأَعمَالِ سَائِمَةٌ
 وَإِنْ هِيَ الشَّحْلَتِ المَرْعَىٰ فَلَا تُسِمِ

٢١ - كَمْ حَسَّنَتْ لَــنَّةً لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً
 مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السُّمَّ فِي الدَّسَمِ

٢٢ - واخْشَ الدَّسَائِسَ مِن جُوعٍ وَمِن شِبَعٍ
 فَـرُبَّ خُمصَةٍ شَـرُّ مِنَ التُّخَمِ
 ٢٣ - وَاستَفْرِغ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِ قَـدِ امْتَلَأَتْ

مِنَ الْمَحَارِم وَالْـزَمْ حِمْيَــةَ النَّـدَم

٢٤ - وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا
 وَإِنْ هُمَا تَحَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ

٥٢ - وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا
 فَأَنتَ تَعْرِفُ كَيْـدَ الخَصْم وَالحُكَم

٢٦ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِن قَوْلٍ بِلَا عَمَلِ
 لَقَدْ نَسَبْتُ بِـهِ نَسْلًا لِـذِي عُقُـم

١٩ - يُصْم: يقتل، يَصِم: يعيب

٢٥- الخصم: المنازع، الحكم: القاضي

٢٧- أَمَرْتُكَ الْحَيْرَ لَكِنْ مَا ائْتَمَرْتُ بهِ وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِم ٢٨ - وَلَا تَزَوَّدتُّ قَبْلَ المُوْتِ نَافِلَةً وَلَمْ أُصَلِّ سِوَىٰ فَرْضِ وَلَمْ أَصُم الفصل الثالث: «في مدح النبي ﷺ» ٢٩ - ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَا الظَّلَامَ إِلَىٰ أَن اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّمِن وَرَم ٣٠ - وَشَدَّ مِنْ سَغَبِ أَحْشَاءَهُ وَطَوَىٰ تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْأَدَم ٣١- وَرَاوَدَتْــهُ الجُبَالُ الشُّـــمُّ مِن ذَهَب عَن نَّفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيُّمَا شَمَم ٣٢ - وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ

إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَىٰ الْعِصَمِ ٣٣- وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَىٰ الدُّنَيْا ضَرُورَةُ مَن لَـ وْلَاهُ لَمْ تُخْرَجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

• ٣٠ - سغب: جوع، كشحا: بطنا، مترف: ناعم، الأدم: الجلد - ٣٠ - ضر ورته: حاجته



٣٤- مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَينِ وَالثَّقَلَيْ ن وَالْفَرِيقَ يْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَم ٣٥- نَبِيُّنَا الْآمِـرُ النَّاهِي فَلَا أَحَـدُ أَبَـرَّ فِي قَوْلِ لَا مِنْـهُ وَلَا نَعَـم ٣٦- هُوَ الْحُبِيبُ الَّذِي تُرْجَىٰ شَفَاعَتُهُ لِكُـلِّ هَـوْلٍ مِنَ الْأَهْـوَالِ مُقْتَحَــم ٣٧ - دَعَا إِلَىٰ الله فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْل غَيْرٍ مُنْفَصِم ٣٨- فَاقَ النَّبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمُّ يُدَانُّوهُ فِي عِلْم وَلَا كَرَم ٣٩ - وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ الله مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَم ٤٠ - وَوَاقِفُ وِنَ لَـدَيْهِ عِنــدَ حَدِّهِـم مِن نُّقُطَةِ الْعِلْمِ أَوْ لِمِن شَكْلَةِ الْحِكَم ٤١ - فَهْوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتَهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَم

٣٤- الكونين: الدنيا والأخرة، الثقلين: الإنس والجن

٣٧ - منفصم: منقطع.

٣٩- رشفا:مصاً، الديم: المطر.

٤٢ - مُنَزَّةٌ عَن شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ
 قَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنقَسِمِ
 ٤٣ - دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي نَبيِّهِمُ
 وَاحْكُمْ بِهَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ
 وَاحْكُمْ بِهَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ
 وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِن شَرَفٍ
 وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَم

٤٦ - لَـوْ نَـاسَبَتْ قَـدْرَهُ آيَـاتُهُ عِظَّا أَحْيَا اسْمُهُ حِينَ يُدْعَىٰ دَارِسَ الرِّمَمِ

٤٧ - لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَا الْعُقُولُ بِهِ
 حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهُم

4 - أَعْيَا الْوَرَىٰ فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَىٰ
 في الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيهِ غَيْرُ مُنفَحِم

٤٩ - كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِن بُعُدٍ
 صَغِيرَةً وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ أَمَم

٤٦ - لو كانت معجزاته الحسية تناسب قدره لكان بمجرد أن تذكر اسمه على الميت تدب فيه الحياة

٤٧ - نرتب: نشك، نهم: نحتار ٤٨ - أعيا الورى: أعجز الخلق



٥٠ - وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَـوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْـهُ بِالْحُلُمِ

٥١- فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ الله كُلِّمِ

٥٢- وَكُلُّ آيِ أَتَىٰ الرُّسْلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنْدِهِ بِهِمِ

٥٣ - فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُنْ الطُّلُمِ لِيَّاسِ فِي الظُّلَمِ

٥٤- أَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِيٍّ زَانَـهُ خُلُـقٌ بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمٍ

ه٥- كَالزَّهْرِ فِي تَـرَفٍ وَالْـبَـدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَــرَمِ والـدَّهْرِ فِي هِمَمِ

٥٦ - كَــَأَنَّهُ وَهْــوَ فَــرْدٌ مِـن جَلَالَتِـهِ فِي عَسْـكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَــمِ

٥٧- كَاأَنَّمَا اللَّوْلُوُ المُكْنُونُ فِي صَدَفٍ مِنْ مَعْدِنَيْ مَنْطِقٍ مِّنْهُ وَمُبْتَسَمِ

٥٥- لَا طِيبَ يَعْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ أَعْظُمَهُ طِيبَ يَعْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ أَعْظُمَهُ فَمُلْتَثِم

٥٦ - حشم: خدم

٥٧ - المكنون: المصون شبه أسنانه الشريفة باللؤلؤ يظهر عند نطقه وابتسامته على



الفصل الرابع: «في مولده عليه الصلاة والسلام»

٥٩ - أَبَانَ مَولِدُهُ عَن طِيبٍ عُنصُرِهِ

يَا طِيبَ مُبْتَدَإٍ مِّنْهُ وَمُخْتَسَمِ

٦٠ - يَـوْمُ تَفَرَّسَ فِيـهِ الْفُرْسُ أَنَّهُمُ

قَـدْ أُنــذِرُواْ بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنَّقَم

٣١ - وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَىٰ وَهُوَ مُنْصَدِعٌ

كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَىٰ غَيْرَ مُلْتَئِم

٦٢ - وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنفَاسِ مِنْ أَسَفٍ

عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِـي الْعَيْنِ مِن سَدَم

٦٣ - وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا

وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمِي

٦٤ - كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِن بَلَلٍ

حُزْنًا وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ

9 ٥ - أبان: كشف وأظهر، عنصره: أصله ومعدنه

٦٠ - تفرس: تفطن من الفراسة

٦٢ - سدم: حزن



٦٥- وَالْحِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ وَالْحُــقُّ يَظْهَرُ مِن مَّعْنَىً وَمِن كَلِم ٦٦ - عَمُواْ وَصَمُّواْ فَإِعْلَانُ الْبَشَائِر لَمْ تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ الْإِنـذَارِ لَـمْ تُشَــم ٦٧ - مِن بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنْهُمْ بأَنَّ دِينَهُمُ المُعْوَجَّ لَمْ يَقُم ٦٨ - وَبَعْدَ مَا عَايَنُواْ فِي الْأُفْقِ مِن شُهُب مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الْأَرض مِن صَنَم ٦٩ - حَتَّىٰ غَدَا عَن طَريقِ الْوَحْيِ مُنهَزِمٌ مِنَ الشُّياطِينِ يَقْفُو إِثْرَ مُنْهَـزِم ٧٠- كَأَنَّهُمْ هَرَبًا أَبْطَالُ أَبْرَهَةٍ أَوْ عَسْكَرٌ بِالْحُصَىٰ مِن رَّاحَتَيْبِ رُمِي

٧١- نَبْذًا بِهِ بَعْدَ تَسْبِيحٍ بِبَطْنِهِمَا نَبْذًا لِمُسَبِّحٍ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ

الفصل الخامس: «في معجزاته ﷺ»

٧٢- جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَىٰ سَاقٍ بِلَا قَدَمِ

٧٣ كَأَنَّهَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِمَا كَتَبَتْ فُرُوعُهَا مِن بَدِيعِ الْخُطِّ بِاللَّـقَـم ٧٤- مِثْلَ الْغَمَامَةِ أَنَّىٰ سَارَ سَائِرَةً تَقِيهِ حَرَّ وَطِيس لِلْهَجِيرِ حَمِي ٥٧- أَقْسَمْتُ بِالْقَمَـرِ الْمُنشَــقِّ إِنَّ لَـهُ مِن قَلْبِهِ نِسْبَةً مَـبْرُورَةَ الْقَسَـم ٧٦- وَمَا حَوَىٰ الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِن كَرَم وَكُـلُّ طَرْفٍ مِنَ ٱلْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِى ٧٧ - فَالصِّدقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرِمَا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِم ٧٨- ظَنُّواْ الْحَيَامَ وَظَنُّواْ الْعَنكَبُوتَ عَلَىٰ خَيْرِ البَرِيَّةِ لَمْ تَنسُجْ وَلَمْ تَحُم ٧٩- وقَــايَـةُ اللهُ أَغْنَتْ عَـن مُّضَاعَفَةٍ مِنَ الـدُّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأُطُم

٧٣- اللقم: الطريق.

٥٧- نسةً: شهاً

٧٧- الصدق: النبي صلى الله عليه واله وسلم، الصديق: سيدنا أبو بكر رضي الله عنه،
 يرما: يبرحا، أرم: أحد

٧٩- الأطم: الحصون مفردها أطمة

٨٠- مَا سَامَنِي الدَّهْرُ ضَيُّمَا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ إِلَّا وَنِـلْتُ جِـوَارًا مِـنْهُ لَمْ يُـضَـمِ

٨١ - وَلَا الْتَمَسْتُ غِنَىٰ الدَّارَيْنِ مِن يَـدِهِ

إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَىٰ مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمِ

٨٢- لَا تُنكِرِ الْوَحْيَ مِن رُّؤْيَاهُ إِنَّ لَـهُ

قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمِ

٨٣- وَذَاكَ حِينَ بُلُوغٍ مِن نُّبُوَّتِهِ فَلَيْسَ يُنكَرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِم

٨٤- تَبَارَكَ اللهُ مَا وَحْيٌ بِمُكتَسَبٍ وَلَا نَبِيٌّ عَلَىٰ غَيْسِ بِمُتَّهَمِ

٨٥- كَمْ أَبْرَأَتْ وَصِبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ وَأَطْلَقَتْ أَرِبًا مِن رِّبْـقَةِ اللَّمَم

٨٦- وَأَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ

حَتَّىٰ حَكَتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصُرِ الدُّهُمِ

-٨٧- بِعَارِضٍ جَادَ أَوْ خِلْتُ الْبِطَاحَ بِهَا سَيْبٌ مِنَ الْيَمِّ أَوْ سَيْلٌ مِنَ الْعَرِم

٨٥- وصباً: مريضاً، أرباً: محتاجا، اللمم: المعاصي.

٨٦- الشهباء: قليلة المطر

٨٧- بعارض: سحاب، البطاح: الوادي، سيب: جري، اليم: البحر، العرم: الوادي

### الفصلالسادس: «في شرف القرآن ومدحه ﷺ»

٨٨- دَعْنِي وَوَصْفِيَ آيَـاتٍ لَـهُ ظَهَرَتْ ظُهُورَ نَـارِ الْقِرَىٰ لَيْـلًا عَلَـىٰ عَلَمِ ٨٩- فَالدُّرُّ يَـزْدَادُ حُسْنًـا وَهْـوَ مُنتَظِمٌ

وَلَيْسَ يَنقُصُ قَدْرًا غَيْرَ مُنتَظِم

٩٠- فَمَا تَطَاوُلُ آمَالِ الْمُدِيحِ إِلَىٰ

مَا فِيهِ مِنَ كَرَمِ الْأَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ

٩١ - آيَاتُ حَقٌّ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحُدَثَــَةٌ

قَدِيمَةٌ صِفَةُ المُوْصُوفِ بِالْقِدَم

٩٢ - لَمُ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَهْيَ تُخْبِرُنَا

عَنِ الْمُعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ إِرَم

٩٣ - دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلِّلَ مُعْجِزَةٍ

مِنَ النَّبِيِّـنَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَــدُم

٩٤ - مُحَكَّمَاتٌ فَمَا تُبْقِينَ مِن شُبَهٍ

لِـذِي شِـقَاقٍ وَمَا تَبغِينَ مِنْ حَكَمِ

٨٨- علم: الجبل العالي

• ٩ - الشيم: جمع شيمة وهي العريكة والغريزة



٩٥ - مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَـادَ مِنْ حَرَب أَعْدَىٰ الْأَعَادِي إِلَيْهَا مُلْقِي السَّلَم ٩٦ - رَدَّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْ وَىٰ مُعَارضِهَا رَدَّ الْغَيُّورِ يَـدَ الجُـانِي عَـن الحُرَم ٩٧ - لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدٍ ُوَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيَم ٩٨ - فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَىٰ عَجَائِبُهَا وَلَا تُسَامُ عَلَىٰ الْإِكْثَارِ بِالسَّامَ ٩٩ - قَرَّتْ بَهَا عَيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَـهُ لَقَدُ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللهُ فَاعْتَصِم ١٠٠- إِنْ تَتْلُهَا خِيفَةً مِنْ حَرِّ نَارِ لَظَىٰ أَطْفَأْتَ حَرَّ لَظَىٰ مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِم ١٠١ - كَأَنَّهَا الْحُوْضُ تَبْيَضٌ الْوُجُوهُ بِهِ مِنَ الْعُصَاةِ وَقَـدْ جَاءُوهُ كَالْحُمَم ١٠٢ - وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَان مَعْدَلَةً فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُم

١٠٠ - الشبم: البارد

١٠١ - الحمم: الفحم

١٠٣ - لَا تَعْجَبَنْ لِحِسُودٍ رَاحَ يُنكِرُهَا

تَجَاهُلًا وَهُـوَ عَـيْنُ الحّـاذِقِ الْفَهِـم

١٠٤ - قَدْ تُنكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْس مِن رَّمَدٍ

وَيُنكِرُ الْفَهُ طَعْمَ المّاءِ مِن سَقَمِ

الفصلالسابع: «في إسرائه ومعراجه ﷺ»

١٠٥ - يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ

سَعْيًا وَفَوْقَ مُتُونِ الْأَيْنُقِ الرُّسُم

١٠٦ - وَمَنْ هُـوَ الْآيَـةُ الْكُبْرَىٰ لِمُعْتَبر

وَمَنْ هُـوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَىٰ لـمُغْتَنِم

١٠٧ - سَرَيْتَ مِنْ حَرَم لَيْـــلَّا إِلَىٰ حَرَم

كُمَّ سَرَى الْبُدْرُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلُم

١٠٨ - وَبِتَّ تَرْقَىٰ إِلَىٰ أَن نِّلْتَ مَنزلَـةً

مِنْ قَابِ قَوْسَلِيْنِ لَمْ تُدْرَكُ وَلَمْ تُرَم

١٠٩ - وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنبيَاءِ بَهَا

وَالرُّسْلِ تَقْدِيمَ مَخدُوم عَلَىٰ خَدَمٍ

١٠٥ - العافون: أي طالبي المعروف، سعياً: مشياً مسرعين على الأقدام،
 الأينق: جمع ناقة، الرسم: تؤثر في الأرض وطأتها

١١٠ - وَأَنتَ تَخْتَرَقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بهمْ فِي مَوْكِب كُنتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَم ١١١ - حَتَّىٰ إِذَا لَمْ تَدَعْ شَاٰوًا لَمُستَبق مِنَ اللُّئُوُّ وَلَا مَرْقَىً لُسْتَنِم ١١٢ - خَفَضتَّ كُـلَّ مَقَام بِالْإِضَافَةِ إِذْ نُودِيَتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَم ١١٣ - كَيْمَا تَفُوزَ بِوَصْلِ أَيِّ مُسْتَتِر عَـنُ الْعُيُــونِ وَسِــرٍّ أَيِّ مُكْتَتَـم ١١٤ - فَحُزْتَ كُلَّ فَخَار غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْـرَ مُـزْدَحَم ١١٥ - وَجَلَّ مِقْـدَارُ مَا وُلِّيتَ مِن رُّتَـبٍ وَعَزَّ إِدْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِن نِّعَم ١١٦ - بُشْرَىٰ لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَام إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِم ١١٧ - لَّا دَعَا اللهُ دَاعِينَا لِطَاعَتِهِ بِأَكْرَم الرُّسْلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَم

١١١- شأوا: غاية، مستنم: طالب رفعة

#### الفصلالثامن: «في جهادالنبي ﷺ»

العِدَا أَنبَاءُ بِعْثَتِهِ
 كَنبْأَةٍ أَجْفَلَتْ غُفْلًا مِنَ الْغَنَمِ
 العَنبَأَةٍ أَجْفَلَتْ غُفْلًا مِنَ الْغَنَمِ
 المَا زَالَ يَلْقَاهُمُ فِي كُلِّ مُعْتَرَكٍ
 مَا زَالَ يَلْقَاهُمُ فِي كُلِّ مُعْتَرَكٍ
 عَتَّىٰ حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلَىٰ وَضَمِ
 الْفِرَارَ فَكَادُواْ يَغْبِطُونَ بِهِ
 أَشْلاءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّخَمِ
 أَشْلاءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّخَمِ
 عَدْرُونَ عِدَّتَهَا
 مَا لَم تَكُن مِنْ لَيَالِي الأَشهُرِ الحُرُمِ
 مَا لَم تَكُن مِنْ لَيَالِي الأَشهُرِ الحُرُمِ
 مَا لَم تَكُن مِنْ لَيَالِي الأَشهُرِ الحُرُمِ
 المَينُ ضَيْفٌ حَلَّ ساحَتَهُمْ
 بِكُلِّ قَرْم إِلَىٰ لَحْم العِدَا قَرِم
 بِكُلِّ قَرْم إلَىٰ لَحْم العِدَا قَرِم

١١٨ - نبأة أجفلت: صرخة أفزعت

١١٩ - القنا: الرماح، وضم: ما يضع عليه الجزار اللحم

١٢٠ العقبان: جمع عقاب وهو طائر جارح كالنسر، الرخم: جمع رخمة
 وهو طائر يأكل الجيف كالنسر.

١٢٢ - قرم: سيد، قرم: نهم



١٢٣ - يَجُـرُ بَحْرَ خَمِيس فَوْقَ سَابِحَةٍ يَرْمِي بِمَوْج مِنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطِم ١٢٤ - مِن كُلِّ مُنتَدِبِ للهُ مُحْتَسِبٍ يَسْطُو بِمُسْتَأْصِلٍ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِمِ ١٢٥ - حَتَّىٰ غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهْيَ بِهِمْ مِن بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةَ الرَّحِم ١٢٦ - مَكْفُولَةً أَبَدًا مِنْهُم بِخَيْر أَب وَخَيْرٍ بَعْل فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَئِم ١٢٧ - هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ مَاذَا رَأَىٰ مِنْهُمُ فِي كُلِّ مُصْطَدِم ١٢٨ - وَسَلْ خُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ أَخُدًا فُصُولُ حَتْفٍ لَهُمْ أَدْهَىٰ مِنَ الْوَخَم ١٢٩ - المُصْدِرِي الْبيض مُمْرًا بَعْدَمَا وَرَدَتْ مِنَ الْعِلَا كُلَّ مُسْوَدٍّ مِنَ الِّلْمَم

١٢٤ - مصطلم: قاطع

١٢٨ - الوخم: الوباء.

١٢٩ - المصدري البيض: المرجعي سيوفهم، اللمم: شعر الأعداء الأسود

١٣٠ - وَالْكَاتِيِنَ بِسُمْرِ الخُطِّ مَا تَرَكَتْ
 أَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِمِ
 ١٣١ - شَاكِي السِّلَاحِ لَهُمْ سِيمَا تُميِّزُهُمْ
 وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيمَا عَنِ السَّلَم

ا النَّصْرِ نَشْرَهُمُ ۱۳۲ - تُهْدِي إِلَيْكَ رِيَاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمُ فَتَحْسَبُ الزَّهْرَ فِي الْأَكْمَامِ كُلَّ كَمِي

١٣٣ - كَأَنَّهُمْ فِي ظُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُباً مِن شِدَّةِ الْحُزْمِ لَا مِن شَدَّةِ الْحُزْمِ ١٣٤ - طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَا مِن بَأْسِهِمْ فَرَقًا فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبُهَمِ

١٣٠ - سمر: الرماح، الخط: نوع من الخشب تصنع منه الرماح الخطية، أقلامهم:
 أسنة الرماح، حرف: طرف، منعجم: منقوط والمراد الجرح

۱۳۱ - شاكي السلاح: مشهري الأسلحة حادة الشفرة، السيما: العلامة، السلم: شجر له شوك وورد

١٣٢ - نشرهم: رائحتهم الطيبة، كمي: الشجاع الذي يستر نفسه بالسلاح ١٣٣ - الحزم: الثبات، الحزم: ما يربط به السرج علي ظهر الفرس جمع حزام ١٣٤ - البهم: السخله من المعز، البهم: الشجاع ١٣٥ - وَمَن تَكُن بِرَسُولِ الله نُصْرَتُهُ فِي آجَامِهَا تَجِمِ
 إن تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِمِ
 ١٣٦ - وَلَن تَرَىٰ مِن وَلِيٍّ غَيْرِ مُنْتَصِرٍ
 ١٣٧ - وَلَن تَرَىٰ مِن وَلِيٍّ عَيْرٍ مُنْتَصِرِ
 ١٣٧ - أَحَلَ أُمَّنَهُ فِي حِرْزِ مِلَّتِهِ
 ١٣٧ - أَحَلَ أُمَّنَهُ فِي حِرْزِ مِلَّتِهِ
 ١٣٨ - كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ الله مِن جَدِل
 فيه وَكَمْ خَصَمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِمِ
 ١٣٩ - كَفَاكَ بِالعِلْمِ فِي الْأُمُّيِّ مُعْجِزَةً
 في الْمُميِّ مُعْجِزَةً
 في الْمُميِّ مُعْجِزَةً
 في الْمُميِّ وَالتَّأْدِيبِ فِي الْمُثْمِي الْمُمْتِيةِ وَالتَّأْدِيبِ فِي الْمُثْمَرِ

١٣٥ - آجامها: جمع أجمة وهي الغابة، تجم: مضارع وجم إذا أمسك عن الكلام والحركة هيبة وخوفاً

١٣٧ - أحل : أنزل، حرز: حصن، الأشبال : جمع شبل وهو ولد الأسد، أجم: جمع أجمة وهي الغابة

١٣٨ - كم جدلت: أوقعت أرضا والجدالة وجه الأرض وجد له أوقفه علي الجدالة، جدل: مجادل، خصم: غلب في الخصام، البرهان: الدليل أخصم: شديد الخصومة أو ألد الخصام

### الفصل التاسع: «في التوسل بالنبي ﷺ»

الله بِمَدِيحٍ أَسْتَقِيلُ بِهِ فَي الشَّعرِ وَالْخِدَمِ ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَىٰ فِي الشَّعرِ وَالْخِدَمِ ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَىٰ فِي الشَّعرِ وَالْخِدَمِ ١٤١ - إِذْ قَلَّدَانِيَ مَا تُخْشَىٰ عَوَاقِبُهُ كَانَّنِي مِمَا هَدْيٌ مِنَ النَّعَمِ كَأَنْنِي مِمَا هَدْيٌ مِنَ النَّعَمِ كَأَنْنِي مِمَا هَدْيٌ مِنَ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعْمَ الله النَّيْنِ وَمَا حَصَلْتُ إِلَّا عَلَىٰ الْأَثَامِ وَالنَّدَمِ عَصَلْتُ إِلَّا عَلَىٰ الْأَثَامِ وَالنَّدَمِ ١٤٣ - فَيَا خَسَارَةَ نَفْسٍ فِي تَجَارَةٍ المَّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُم
 لَوْ تَشْتَرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُم

• ١٤٠ - أستقيل: أطلب الأقالةُ الخدم: وظائف الدنيا.

181 - قلداني: جعلوه كالقلادة في العنق، هدي: مايهدي للكعبة، النعم: هي الإبل والبقر والغنم والضأن كما تقلد البدن التي تذبح عند الكعبة

١٤٢ - غي الصبا: ضلال الشباب، الحالتين: حالة الشعر والوظائف الدنيا، الندم: الحرة



١٤٤ - وَمَن يَبِعْ آجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ يَبن لَّـهُ الْغَبْنُ فِي بَيْع وَفِي سَلَم ١٤٥ - إِنْ آتِ ذَنْبًا فَهَا عَهْدِي بِمُنتَقِض مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَبْلِي بِمُنصَــرِم ١٤٦ - فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسمِيتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَىٰ الْخُلْقِ بالذِّمَم ١٤٧ - إِنْ لَمْ يَكُن فِي مَعَادِي آخِذًا بيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَم ١٤٨ - حَاشَاهُ أَنْ يَكْرِمَ الرَّاجِي مَكَارِمَهُ أَوْ يَرْجِعَ الجُارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَم ١٤٩ - وَمُنذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ وَجَدتُهُ لِخَـلَاصِي خَـيْـرَ مُلْتَــزِم

188 - الغبن: النقص والخسارة، سلم: نوع من البيوع لشراء موصوف في الذمة 180 - حبلي: وصلي، منصرم: مقطوع.

١٤٦ - ذمة: أمان

١٤٧ - معادي: أخرق، أخذا بيدي: مخلصي من الشدة، زلة القدم: الوقوع في الشدة

١٥٠ - وَلَن يَفُوتَ الْغِنَىٰ مِنْهُ يَــدًا تَرِبَتْ
 إِنَّ الحُيَا يُنْبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْأَكَمِ
 ١٥١ - وَكَمْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْتَطَفَتْ
 يَـدَا زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنَىٰ عَلَىٰ هَـرِمِ

الفصل العاشر: «في المناجاة وعرض الحاجات»

١٥٢ - يَا أَكْرَمَ الْحُلقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِندَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمِمِ سِوَاكَ عِندَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمِمِ ١٥٣ - وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّىٰ بِاسْمِ مُنتَقِمِ

• ١٥ - تربت: افتقرت، الحيا: المطر، الأكم: جمع أكمة وهي الربوة

101 - زهرة الدنيا: نعيم الدنيا، يدا زهير: ابن أبي سلمة والدكعب الذي أنشد قصيدة بانت سعاد في مدح النبي صلي الله عليه وآله وسلم، هرم: هرم بن سنان من أجود ملوك العرب

١٥٢ - ألوذ به: ألتجئ إليه ليشفع في، العمم: يوم القيامة لأنه يعم جميع الخلق

١٥٣ - تجلي: هو الظهور بالجلال وفي نسخة تحلى بالحاء أي أتصف



١٥٤ - فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَم ٥٥١ - يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِن زَلَّةٍ عَظُمَتْ إنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَم ١٥٦ - لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِينَ يَقْسِمُهَا تَأْتِي عَلَىٰ حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسَم ١٥٧ - يَا رَبِّ وَاجْعَل رَّجَائِي غَيْرَ مُنْعَكِس لَدَيْكَ وَاجعَلْ حِسَابِي غَيْـرَ مُنْخَرِم ١٥٨ - وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَينِ إِنَّ لَـهُ صَبْرًا مَتَىٰ تَدْعُهُ الْأَهْـوَالُ يَنْهَزِم ١٥٩ - وَأْذَن لِّسُحْب صَلَاةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ بِمُنْهَلِّ وَمُنْسَجِم

108 - ضرتها: الأخرة، اللوح والقلم: عند سدرة المنتهي حيث تجاوز سدرة المنتهي في الإسراء والمعراج فعلم ما لريدونه القلم في اللوح 100 - تقنطى: تياسى، زلة: ذنب، اللمم: الصغائر

١٥٧ - غير منعكس: غير مخالف لحسن ظني بك، حسابي: اعتقادي وما أحسبه،

منخرم: مقطوع

١٥٨ - الطف: ارفق، الدارين: الدنيا والأخرة

١٥٩ - منهل: مطر شديد، منسجم: يسيل بوفرة

١٦٠ مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيحُ صَبًا وَأَطْرَبَ الْعِيسِ جَادِي الْعِيسِ بِالنَّغَمِ وَأَطْرَبَ الْعِيسَ حَادِي الْعِيسِ بِالنَّغَمِ وَعَن عُمْرٍ
 ١٦١ - ثُمَّ الرِّضَا عَن أَبِي بَكْرٍ وَعَن عُمْرً وَعَن عُمْمَانَ ذِي الْكَرَمِ وَعَن عُثْمَانَ ذِي الْكَرَمِ
 ١٦٢ - وَالْآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ فَهُمْ التَّقِيٰ وَالنَّقَا وَالْحِيلَ وَالْكَرَمِ أَهْلُ التُّقِيٰ وَالنَّقَا وَالْحِيلَ فَهُمْ وَالْكَرَمِ
 ١٦٣ - يَا رَبِّ بِالمُصْطَفَىٰ بَلِّعْ مَقَاصِدَنا وَاسِعَ الْكَرَمِ
 وَاغْفِرْ لِنَا مَا مَضَىٰ يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ
 ١٦٤ - وَاغْفِرْ إِلْهِي لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَا يَتْلُوهُ فِي المُسْجِدِ الْأَقْصَىٰ وَفِي الحُرَمِ
 يَتْلُوهُ فِي المُسْجِدِ الْأَقْصَىٰ وَفِي الحُرَمِ

١٦٥- بِجَاهِ مَنْ بَيْتُهُ فِي طَيْبَةٍ حَرَمٌ وَاسْمُهُ قَسَمٌ مِنْ أَعْظَمِ الْقَسَمِ

١٦٦ - وَهَــــذِهِ بُــُرْدَةُ الْمُخْتَــارِ قَــدْ خُتِمَــتْ وَالْحُمْدُ للهِ ۖ فِـــي بَــــدْءٍ وَفِـــي خَتَمِ

١٦٧ - أَبْيَاتُهَا قَدْ أَتَتْ سِتِّينَ مَعْ مِائَةٍ فَرِّجْ بِهَا كَرْبَنَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

• ١٦ - رنحت: أمالت، عذبات: أغصان، البان: نوع من الشجر، ريح صبا: الريح الشرقية التي تقابل باب الكعبة كأنها تصب إليها، العيس: الإبل، حادي العيس: مغني الإبل ليسوقها

١٦٥ - جاه: حيث كان كثير من المسلمين إذا وقع في شدة قال وامحمداه أي أسألك بمحمد إلا كشفتها عني وكانت نداء جيوش المسلمين في الحرب والجاه ما عند الله من كرامة و عز لنبيه على

# القصيدة المُضَرِيَّة في الصلاة على خير البرية للإمام البوصيري رَضَالِلَهُ عَنْهُ

تقرأ جماعة صباح الجمعة بمسجد الأشراف

١- يَـا رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ الْمُخْتَارِ مِن مُّضَرِ وَالْأَنْبِيَـا وَجَمِيع الرُّسْلِ مَا ذُكِرُواْ

٢ - وَصَلِّ رَبِّ عَلَىٰ الْهَادِي وَشِيعَتِهِ

وَصَحْبِهِ مَن لِّطَيِّ الدِّينِ قَدْ نَشَـرُواْ

٣- وَجَاهَـ دُواْ مَعَـهُ فِي اللهُ وَاجْتَهَدُواْ

وَهَاجَرُواْ وَلَهُ آوَوْا وَقَدْ نَصَرُواْ

٤ - وَبَيَّنُوا الْفَرْضَ وَالمُسْنُونَ وَاعْتَصَبُوا ا

لله واعْتَصَمُّواْ بِالله فَانْتَصَرُواْ

٥- أَزْكَىٰ صَلَاةٍ وَأَنْهَاهَــا وَأَشْرَفَهَا

يُعَطِّرُ الكَوْنَ رَيَّاً نَشْرُهَا الْعَطِرُ

٦- مَعْبُوقَةٍ بِعَبِيقِ الْمُسْكِ زَاكِيَةٍ

مِنْ طِيْبِهَا أَرَجُ الرِّضْوَانِ يَنْتَشِرُ

٧-عَدَّ الْحُصَىٰ والثَّـرَىٰ والرَّمْلِ يَتْبَعُهَا

نَجْمُ السَّمَا وَنبَاتُ الْأَرْضِ والْمَدَر



٨ - وَعَدَّ وَزْنِ مَثَاقِيلِ الجِبَالِ كَمَا
 يَلِيْهِ قَطْرُ جَمِيعِ المُاءِ وَالمُطَرُ

٩ - وَعَدَّ مَا حَوَتِ الْأَشْجَارُ مِنْ وَرَقِ

وَكُلُّ حَرْفٍ غَدًا يُتْلَىٰ وَيُسْتَطَرُ

١٠ - وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ وَالْأَسْمَاكُ مَعْ نَعَمٍ

يَلِيهِمُ الْجِـنُّ والْأَمْـلَاكُ والْبَشَرُ

١١ - وَالذَّرُّ وَالنَّمْلُ مَعْ جَمْعِ الْحُبُوبِ كَذَا

وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْأَرْيَاشُ وَالْوَبَرُ

١٢ - وَمَا أَحَاطَ بِهِ الْعِلْمُ الْمُحِيطُ وَمَا

جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ الْمَأْمُورُ وَالْقَدَرُ

١٣ - وَعَدَّ نَعْمَائِكَ اللَّاتِي مَنَنْتَ بَهَا

عَلَىٰ الْحُلائِقِ مُذْ كَانُواْ وَمُذْ حُشِـرواْ

١٤ - وَعَدَّ مِقْدَارِهِ السَّامِي الَّذِي شَرُفَتْ

بِهِ النَّبِيُّـونَ وَالْأَمْـلاكُ وَافْتَخَـرُواْ

١٥ - وَعَدَّ مَا كَانَ فِي الْأَكْوانِ يَا سَنَدِي

وَمَا يَكُونُ إِلَىٰ أَنْ تُبْعَثَ الصُّورُ

١٦- فِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ يَطْرِفُونَ بِهَا

أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَوْ يَذَرُواْ



١٧ - مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ مَعْ جَبَلِ

وَالْفَرْشِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِي وَمَاحَصَرُواْ

١٨ - مَا أَعْدَمَ اللهُ مَوْجُودًا وَأَوْجَدَ

مَعْدُومًا صَلَاةً دَوَامًا لَيْسَ تَنْحَصِـرُ

١٩ - تَسْتَغْرَقُ الْعَدَّ مَعْ جَمْع الدُّهُورِ كَمَا

تُحِيطُ بِالحُدِّ لَا تُبْقِي وَلَا تَلَاثُ

٢٠- لَا غَايَةً وَانْتِهَاءً يَا عَظِيمُ لَهَا

وَلَا لَهَا أَمَـدُ يُقْضَـىٰ فَيُـعْتَبَرُ

٢١ - وَعَـدَّ أَضْعَافِ مَا قَدْ مَرَّ مِنْ عَدَدٍ

مَعْ ضِعْفِ أَضْعَافِهِ يَا مَنْ لَهُ الْقَدَرُ

٢٢ - كَمَا تُحِبُّ وَتَوْضَىٰ سَيِّدى وَكَهَا

أَمَوْتَنا أَنْ نُصَلِّي أَنْتَ مُقْتَدِرُ

٢٣ - مَعَ السَّلام كَمَا قَدْ مَرَّ مِنْ عَدَدٍ

رَبِّ وَضَاعِفْهُمَا وَالْفَضْلُ مُنْتَشِـرُ

٢٤ - وَكُلُّ ذَلِكَ مَضْرُوبٌ بِحَقِّكَ فِي

أَنْفاسِ خَلْقِكَ إِنَّ قَلُّـواْ وَإِنْ كَثْرُواْ

٢٥- يَا رَبِّ وَاغْفِرْ لِقَارِيهَا وَسَامِعِهَا

وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا أَيْنَمَا حَضَرُواْ

٢٦ - وَوَالِــدِينَــا وَأَهْـلِينَــا وَجِيرَتِنــا
 وَكُلُّنــا سَيِّـدي لِلْعَفْـــو مُفْتَقــرُ

٢٧- وَقَــدْ أَتَيْــتُ ذُنُـوبًا لَا عِـدَادَ لَهَا

لَكِنَّ عَفْ وَكَ لَا يُبْقِي وَلَا يَـذَرُ

٢٨- وَاهُمُّ عَنْ كُلِّ مَا أَبْغِيهِ أَشْغَلَني

وَقَـدْ أَتَـىٰ خَاضِعًا وَالْقَلْبُ مُنْكَسِرُ

٢٩- أَرْجُوكَ يَا رَبِّ فِي الدَّارَيْنِ تَرْحَمُنَا

بِجَاهِ مَنْ فِي يَدَيْهِ سَبَّحَ الْحَجُرُ

٣٠- يَا رَبِّ أَعْظِمْ لَنا أَجْرًا وَمَغْفِرَةً

فَإِنَّ جُودَكَ بَحْرٌ لَيْسَ يَنْحَصِرُ

٣١- وَاقْضِ دُيُـونًا لَهَـا الْأَخْلاقُ ضائِقَةٌ

وَفَرِّجِ الْكَـرْبَ عَنَّا أَنْت مُقْتَــدِرُ

٣٢ - وَكُنْ لَطِيفًا بِنَا فِي كُلِّ نازِلَةٍ

لُطْفًا جَمِيلًا بِهِ الْأَهْـوالُ تَنْحَسِـرُ

٣٣- بِالْمُصْطَفَىٰ الْمُجْتَبَىٰ خَيْرُ الْأَنَامِ وَمَنْ

جَلَالَةً نَـزَلَتْ فِي مَـدْحِهِ السُّورُ

٣٤- ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَىٰ المُخْتَارِ مَا طَلَعَتْ

شَمْسُ النَّهَارِ وَمَا قَدْ شَعْشَعَ الْقَمَرُ



٣٥- ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَتِهِ

مَنْ قَامَ مِنْ بَعْدِهِ للدِّينِ يَنْتَصِرُ

٣٦- وعَنْ أَبِي حَفْصٍ الْفَارُوقِ صَاحِبِهِ

مَنْ قَـوْلُهُ الْفَصْلُ فِي أَحْكَامِهِ عُمَرُ

٣٧- وَجُدْ لِعُثْهَانَ ذِي النُّورَين مَنْ كَمُلَتْ

لَهُ المُحَاسِنُ فِي الدَّارَيْنِ وَالظَّفَرُ

٣٨- كَذَا عَلِيٌّ مَعَ ابْنَيْهِ وَأُمِّهِمَا

أَهْلُ الْعَبَاءِ كَمَا قَدْ جَاءَنَا الْخَبَرُ

٣٩- سَعْدٌ سَعِيْدُ بْنُ عَوفٍ طَلْحَةٌ وَأَبُو

عُبَيْدَةٍ وَزُبِيَ رُ سَادَةٌ غُرُرُ

٤٠ - وَحَمْ رَأُ وَكَ ذَا الْعَبَّ اسُ سَيِّدُنَا

وَنَجْلُهُ الْحَبْرُ مَنْ زَالَتْ بِـهِ الْغِيَـرُ

٤١ - وَالْآلُ وَالصَّحْبُ وَالْأَتْبَاعُ قَاطِبَةً

مَا جَنَّ لَيْلُ الدَّياجِي أَو بَدَا السَّحَرُ

\*\*\*



### القصيدة المحمديَّة للإمام البوصيري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ

تقرأ جماعة صباح الجمعة بمسجد الأشراف

١- مُحَمَّدٌ أَشْرَفُ الْأَعْرَابِ وَالْعَجَمِ
 الْمُحَمَّدُ خَيْرُ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ قَدَمِ
 الْحُمَّدُ خَيْرُ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ قَدَمِ

٢- مُحَمَّدٌ بَاسِطُ المُعْرُوفِ جَامِعُهُ
 مُحَمَّدٌ صَاحِبُ الْإِحْسَانِ وَالْكَرَم

٣- مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ الله قَاطِبَةً
 مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِم

٤- كُمَّدٌ ثَابِتُ الْمِيْنَاقِ حَافِظُهُ
 كُمَّدٌ طَيِّبُ الْأَخْلاقِ وَالشَّيَم

٥- مُحَمَّدٌ رُوِيَتْ بِالنُّورِ طِينَتُهُ
 مُحَمَّدٌ لَمْ يَزَلْ نُـورًا مِنَ الْقِدَم

٦- مُحَمَّدٌ حَاكِمٌ بِالْعَدْلِ ذُو شَرَفٍ

مُحَمَّدٌ مَعْدِنُ الْإِنْعَامِ وَالْحِكَمِ

٧- مُحَـمَّـدُ خَـيْرُ خَلْقِ الله مِـنْ مُضَـرٍ
 مُحَمَّدٌ خَيْرُ رُسْـلِ الله كُلِّهِـم



 ٨- هُحَمَّدٌ دِينُـهُ حَـقٌ نَدِينُ بِهِ
 هُحَمَّدٌ جُعْمِلًا حَقَّاً عَـلَىٰ عَلَم ٩- مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رَوْحٌ لِأَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْـرُهُ فَـرْضٌ عَلَىٰ الْأُمَــم ١٠ - مُحَمَّدٌ زِينَةُ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُهَا مُحَمَّدٌ كَاشِفُ الْغُمَّاتِ وَالظَّلَم ١١ - مُحَمَّدٌ سَيِّدٌ طَابَتْ مَنَاقِبُهُ مُحَمَّدُ صَاغَهُ الرَّحْمَنُ بِالنِّعَم ١٢ - مُحَمَّدٌ صَفْوَةُ الْبَارِي وَخِيرَتُهُ مُحَمَّدٌ طَاهِرٌ مِن سَائِرِ التُّهَم ١٣ - مُحَمَّدٌ ضَاحِكٌ لِلضَّيْفِ مُكْرِمُهُ مُحَمَّدُ جَــارُهُ وَاللهُ لَمُ يُضَم ١٤ - مُحَمَّدٌ طَابَتِ الدُّنْيَا بِبَعْثَتِـــهِ مُحَمَّدٌ جَاءَ بِالْآيَاتِ وَالْحِكَم

١٥ - مُحَمَّدٌ يَوْمَ بَعْثِ النَّاسِ شَافِعُنَا مُحَمَّدٌ نُـورُهُ الْهـادِي مِنَ الظَّلَم

١٦ - كُمَّ لُهُ قَالَمُ لللهُ ذُو هِمَمٍ
 كُمَّ لُهُ خَاتَمٌ لِلرُّسْلِ كُلِّهِمِ



## مدح النبي ﷺ بأسماء سورالقرآن مرتبة لابن جابرالأندلسي رَخِيَلِيَّهُ عَنْهُ

تقرأ جماعة بعد صباح الجمعة بمسجد الأشراف

هِيَ قَصِيدَةٌ لِلشَّاعِرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بَنِ أَحْمَدَ بَنِ عَلِي اللهِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بَنِ أَحْمَدَ بَنِ عَلِيِّ الْمُوَّادِيِّ الْمُأْدَوفِ بِـ «ابْنِ جَابِرٍ» يَمْدَحُ النَّبِيَّ الْمُعَرُوفِ بِـ «ابْنِ جَابِرٍ» يَمْدَحُ النَّبِيَّ الْأَعْظَمَ عَيَالَةً بِالتَّوْرِيَةِ بِسُورِ الْقُرُّ آنِ كُلِّهَا.

١- فِي كُلِّ فَاتِحَةٍ لِلْقَوْلِ مُعْتبِرَهُ
 ٢- فِي اللِّ عِمْرَانَ قِدْمًا شَاعَ مَبْعَثُهُ
 ٢- فِي اللِّ عِمْرَانَ قِدْمًا شَاعَ مَبْعَثُهُ
 ٣- فِي اللِّ عِمْرَانَ قِدْمًا شَاعَ مَبْعَثُهُ
 ٣- مَنْ مَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نُعْمَاهُ مَائِدَةً
 ٣- مَنْ مَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نُعْمَاهُ مَائِدَةً
 ٢- مَنْ مَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نُعْمَاهُ مَائِدَةً
 ٢- أَعْرَافُ نُعْمَاهُ مَا حَلَّ الرَّجَاءُ بِهَا
 ١٤ وَأَنْفَالُ ذَاكَ الجُّودِ مُبْتَدِرَهُ
 ١٤ وَأَنْفَالُ ذَاكَ الجُّودِ مُبْتَدِرَهُ
 ٥- به تَوْسَلْ إِذْ نَادَى ب تَوْبَتِهِ



فِي الْبَحْرِ يُونُسُ وَالظَّلْمَاءُ مُعْتَكِرَهُ

٦- هُـودٌ وَيُوسُفُ كَمْ خَـوْفٍ بِهِ أَمِنَا

وَلَنْ يُرَوِّعَ صَوْتُ الرَّعْدِ مَنْ ذَكَرَهُ

٧- مَضْمُونَ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ كَانَ وَفِي

بَيْتِ الْإِلَهِ وَفِي الْحِجْرِ الْتَمِسْ أَثَرَهُ

٨- ذُو أُمَّـةٍ كَــدَوِيِّ النَّحْلِ ذِكْـرُهُــمُ

فِي كُلِّ قُطْرٍ فَسُبْحَانَ الَّذِي فَطَرَهْ

٩- بِكَهْفِ رُحْمَاهُ قَدْ لَاذَ الْـوَرَى وَبِهِ

بُشْرَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْإِنْجِيلِ مُشْتَهِرَهُ

١٠ - سَــَّاهُ طَـهَ وَحَـضَّ الْانْبِيَاءَ عَلَى

حَجِّ الْمُكَانِ الَّذِي مِنَ أَجْلِهِ عَمَرَهُ

١١ - قَدَ أَفْلَحَ النَّاسُ بِالنُّورِ الَّذِي عَمَرُواْ

مِن نُّـورِ فُرْقَانِهِ لَّـا جَـلَا غُـرَرَهْ

١٢- أَكَابِـرُ الشُّعَرَاءِ الْلُسْنِ قَدْ عَجَزُواْ

كَالنَّمْلِ إِذْ سَمِعَتْ آذَانُهُمْ سُوَرَهْ

١٣ - وَحَسْبُهُ قَصَصٌ لِلْعَنْكَبُوتِ أَتَى

إِذْ حَاكَ نَسْجًا بِبَابِ الْغَارِ قَدْ سَتَرَهُ

١٤ - فِي السُّومِ قَدْ شَاعَ قِدَمًا أَمْسُرُهُ وَبِهِ

لُقْمَانُ وَفَّى لِلدُّرِّ الَّذِي نَشَرَهُ

١٥ - كَمْ سَجْدَةٍ فِي طُلَى الْأَحْزَابِ قَدْ

سَجَدَتْ سُيُوفَهُ فَأَرَاهُمْ رَبُّهُ عِبَرَهُ

١٦- سَبَاهُمْ فَاطِرُ السَّبْعِ العُلَى كَرَمًا

لِمن بيس بَيْنَ الرُّسْلِ قَدْ شَهَرَهُ

١٧ - فِي الْحُرْبِ قَدْ صُفَّتِ الْأَمْلَاكُ تَنْصُرُهُ

فَصَادَ جَمْعَ الْأَعَادِي هَازِمًا زُمَرَهُ

١٨ - لِغَافِرِ الذَّنْبِ فِي تَفْضِيلِهِ سُوَرٌ

قَدْ فُصِّلَتْ لِعَانِ غَيْرِ مُنْحَصِرَهُ

١٩- شُورَاهُ أَنْ تَهْجُرَ الدُّنْيَا فَزُخْرُفُهَا

مِثْلُ الدُّخَانِ فَيُغْشِي عَيْنَ مَن نَّظَرَهُ

٢٠ - عَزَّتْ شَرِيعَتُهُ(١) الْبَيْضَاءُ حِيَن أَتَى

أَحْقَافَ بَدْرِ وَجُنْدُ الله قَدْ نَصَـرَهُ

٢١- فَجَاءَ بَعَدَ الْقِتَالِ(٢) الْفَتْحُ مُتَّصِلًا

وَأَصْبَحَتْ خُجُرَاتِ اللّهِ ينِ مُنْتَصِرَهُ

٢٢ - بِقَافٍ وَالذَّارِيَاتِ اللهُ أَقْسَمَ فِي
 أَنَّ الَّذِي قَالَهُ حَتُّ كَمَا ذَكَرَهُ

<sup>(</sup>١) الجاثية: لقوله فيها: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شِرَيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ ﴾ ١٨.

<sup>(</sup>٢) القتال: سورة سيدنا محمد عليه.

٢٣ - فِي الطُّورِ أَبْصَرَ مُوسَى نَجْمَ سُؤْدَدِهِ

والْأُفْتُ قَدْ شُقَّ إِجْلَالًا لَهُ قَمَرَهُ

٢٤- أَسْرَى فَنَالَ مِنَ الرَّحْمَن وَاقِعَةً

فِي الْقُرْبِ ثَبَّتَ فِيهِ رَبُّهُ بَصَرَهُ

٢٥ - أَرَاهُ أَشْيَاءَ لَا يَقْوَى الْحَدِيدُ لَهَا

وَفِي مُجَادَلَةِ الْكُفَّارِ قَدْ أَزَرَهُ

٢٦ - فِي الْحَشْرِ يَوْمُ امْتِحَان (١) الخُلْقِ يُقْبَلُ فِي

صَفٍّ مِنَ الرُّسْلِ كُلِّ تَابِعٌ أَثَرَهُ

٢٧- كَفُّ يُسَبِّحُ لله الحُصَاةُ بَهَا

فَاقْبَلْ إِذَا جَاءَكَ الْحُقُّ الَّذِي قَدَرَهُ

٢٨ - قَدْ أَبْصَرَتْ عِنْدَهُ الدُّنْيَا تَغَابُنَها

نَالَتْ طَلَاقًا وَلَمْ يَصْرِفْ لَهَا نَظَرَهُ

٢٩- تَحْريمُهُ الْحُبَّ لِللَّانْيَا وَرَغْبَتُهُ

عَنْ زَهْرَةِ الْمُلْكِ حَقًا عِنْدَمَا نَظَرَهُ

٣٠ فِي نُونَ قَدْ حَقَّتِ الْأَمْدَاحُ فِيهِ بِمَا

أَثْنَى بِهِ اللهُ إذْ أَبْدَى لَنَا سِيرَهُ

<sup>(</sup>١) امتحان: سورة المتحنة.



٣١- بِجَاهِهِ سَــ أَلَ(١) نُــوحٌ في سَفِينَتِهِ

سُفْنَ النَّجَاةِ وَمَوْجُ الْبَحْرِ قَدْ غَمَرَهُ

٣٢ - وَقَالَتِ الْجِئُ جَاءَ الْحُقُّ فَاتَّبِعُواْ

مُزَّمِّلًا تَابِعًا لِلْحَقِّ لَنْ يَلَدَهُ

٣٣- مُدَّثِّرًا شَافِعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ

أتَّى نَبِيٌّ لَهُ هَذَا الْعُلَى ذَخَرَهُ

٣٤- فِي الْـمُرْسَلَاتِ مِنَ الْكُتْبِ انْجَلَى نَبَأُ

عَنْ بَعْثِهِ سَائِرُ الْأَخْبَارِ قَدْ سَطَرَهْ

٣٥- أَلْطَافُهُ النَّازِعَاتُ الضَّيْمَ حَسْبُكَ فِي

يَوْمِ بِهِ عَبَسَ الْعَاصِي لِمَا ذَعَرَهُ

٣٦- إِذْ كُوِّرَتْ شَمْسُ ذَاكَ الْيَوْم وَانْفَطَرَتْ

سَمَاؤُهُ وَدَعَتْ وَيْلٌ(٢) بِهِ الْفَجَرَهُ

٣٧ - وَلِلسَّمَاءِ انْشِقَاقٌ وَالْبُرُوجُ خَلَتْ

مِنْ طَارِقِ الشُّهْبِ وَالْأَفْلَاكُ مُسْتَتِرَهُ

٣٨- فَسَبِّحِ اسْمَ الَّذِي فِي الْخُلْقِ شَفَّعَهُ

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الحُوْضِ إِذْ نَهَرَهْ



<sup>(</sup>١) سأل: المعارج.

<sup>(</sup>٢) ويل: المطففين.

٣٩- كَالْفَجْرِ فِي الْبَلَدِ الْمُحْرُوسِ غُرَّتُهُ

وَالشَّمْسُ مِن نُّورِهِ الوَضَّاحِ مُسْتَتِرَهُ

• ٤ - وَالَّلَيْلُ مِثْلُ الضُّحَى إِذْ لَاحَ فِيهِ أَلَمْ

نَشْرَحْ لَكَ الْقَوْلَ فِي أَخْبَارِهِ الْعَطِرَهُ

٤١ - وَلَوْ دَعَا التَّينَ وَالزَّيْتُونَ لَا بْتَدَرَا

إِلِيهِ فِي الْحِينِ وَاقْرَأُ تَسْتَبِنْ خَبَرَهُ

٤٢ - فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَمْ قَدْ حَازَ مِنْ شَرَفٍ

فِي الْفَخْرِ لَمْ يَكُنِ الْإِنْسَانُ قَدْ قَدَرَهْ

٤٣ - كَمْ زُلْزِلَتْ بِالْجِيَادِ الْعَادِيَاتِ لَهُ

أَرْضٌ بِقَارِعَةِ التَّخْوِيفِ مُنْتَشِرَهُ

٤٤ - لَهُ تَكَاثُرُ آيَاتٍ قَدِ اشْتَهَرَتْ

فِي كُلِّ عَصْرِ فَوَيْلٌ لِلَّذِي كَفَرَهْ

٥٥- أَلَمْ تَرَ الشَّمْسَ تَصْدِيقًا لَهُ حُبِسَتْ

عَلَى قُرَيْشِ وَجَاءَ الرُّوحُ إِذْ أَمَرَهُ

٤٦- أَرَأَيْتَ أَنَّ إِلَهَ الْعَرْشِ كَرَّمَهُ

بِكُوْثَرِ مُرْسَلِ فِي حَوْضِهِ نَهِـرَهُ

٤٧ - وَالْكَافِرُونَ إِذَا جَاءَ الْوَرَى طُردُواْ

عَنْ حَوْضِهِ فَلَقَدْ تَبَّتْ يَدُ الْكَفَرَهُ

٤٨ - إِخْلَاصُ أَمْدَاحِهِ شُغْلِي فَكَمْ فَلَقُ

لِلصُّبْحِ أَسَمِعْتَ فِيهِ النَّاسَ مُفْتَخِرَهُ

٤٩ - أَزْكَى صَلَاتِى عَلَى الْهُادِي وَعِتْرَتِهِ

وَصَحْبِهِ وَخُصُوصًا مُنْهُمُ عَشَرَهُ

٥٠ - صِدِّيقُهُمْ عُمَرُ الْفَارُوقُ أَحْزَمُهُمْ

عُثْهَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ مُهلِكُ الْكَفَرَهُ

٥١ - سَعْدٌ سَعِيدٌ عُبَيْد طَلْحَةٌ وَأَبُـو

عُبَيْدَةَ وَابْنُ عَوْفٍ عَاشِرُ الْعَشَرَهُ

٥٢ - وَحَمْ زَةُ ثُمَّ عَبَّاسٌ وَآلُهُ إِ

وَجَعْفَرٌ وَعَقِيلٌ سَادَةٌ خِيَرَهُ

٥٣ - أُولَئِكَ النَّاسُ آلُ المُصْطَفَى وَكَفَسى

وَصَحْبُهُ الْمُقْتَدُونَ السَّادَةُ البَرَرَهُ

٥٤ - وَفِي خَدِيجَةَ وَالزَّهْرَا وَمَا وَلَدَتْ

أَزْكَى مَدِيجِي سَأُهْدِي دَائِمًا دُرَرَهُ

٥٥ - عَنْ كُلِّ أَزْوَاجِهِ أَرْضَى وَأُوثِرُ مَنْ

أَضْحَتْ بَرَاءَتُهَا فِي الذِّكْرِ مُنْتَشِرَهُ

٥٦ - أَقْسَمْتُ لَا زِلْتُ أُهْدِيهِمْ شَذَا مَدْحِي

كَـالـرَّوْض يَنْثُرُ مَنْ أَكْمَامِهِ زَهَرَهُ



### دعاء الاستغاثة

للعارف بالله سيدي محمد بن ناصر الدِّرْعِيِّ رَسِحَالِيَّهُ عَنْهُ المتوفى ١٠٨٥ هـ

دفين زاويته بتاً مَكْرُوت بالمغرب الأقصى(١)

تقرأمع الوظيفة يوم الجمعة

بِنَدِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيهِ ( إِنْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ )

١- يَا مَنْ إِلَــىٰ رَحْمتهِ المُفَـرُّ
 وَمَنْ إِلَيْه يَلْجَأُ المُضْطَـرُ الْمُنْ وَمَنْ إِلَيْه يَلْجَأُ المُضْطَـرُ الْمُنْ وَيَا مَـوْلَاهُ
 ٢- وَيَا قَرِيبَ الْعَفْـوِ يَا مَـوْلَاهُ
 وَيا مُغِيثَ كُلِّ مَـنْ دَعَــاهُ

(۱) هو محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر،أبو عبدالله الدَّرعي،من صلحاء المالكية وعلمائهم،بالمغرب،كانت له زاوية وأتباع كثيرون،عُنِيَ في أول أمره يجمع الكتب مع كتابة الفوائد عليها مع ضيق معيشته،وكان ينام مع أهله على التراب لضعف ماله عن شراء حصير أو فراش،وأهدي إليه أحد تلاميذه حصيرًا فآثر وضع كتبه عليها،وحفظ كثيرا من المتون، ثم أثري بعد ذلك وحجَّ مرتين له تصانيف عديدة،توفي سنة ١٠٨٥هـ.[ينظر ترجمته في: (الأعلام) للزركلي (٧٣)].

٣-بِكَ اسْتَغَثْنَا يَا مُغِيثَ الضَّعَفَا
 فَحَسْبُنَا يَا رَبِّ أَنْتَ وَكَفَىٰ
 ٤-فَلَا أَجَلَّ مِنْ عَظِيمٍ قُدْرَتِكَ
 وَلَا أَعَرَّ مِنْ عَزِيرٍ سَطْوَتِكَ

و المحروب المُلكِكَ المُلُوكُ تَخْضَعُ المُلكِكَ المُلكوكُ تَخْضَعُ

تَخْفِضُ قَـدْرَ مَـنْ تَشَا وَتَـرْفَعُ

٦- وَالْأَمْ لُ كُلُّهُ إِلَيْكَ رَدُّهُ

وَبِيَدَيْكَ حَلُّهُ وَعَفْدُهُ

٧- وَقَــد رَفَعْنَا أَمْـرَنَــا إِلَـيْـكَ

وَقَدْ شَكَوْنَا ضُعْفَنَا عَلَيْكَ

٨- فَارْحَمْنَا يَا مَنْ لَا يَسزَالُ عَالِّا

بِضُعْفِنَا وَلَا يَـزَالُ رَاحِمًا

٩- انْظُرْ إِلَىٰ مَا مَسَّنَا مِنَ الْـ وَرَىٰ

فَحَالُنَا مِن بَيْنِهِمْ كَمَا تَـرَىٰ

١٠ - قَدْ قَلَّ جَمْعُنَا وَقَلَّ وَفُرُنَا

وَانْحَطَّ مَا بَيْنَ الْجُمُوعِ قَدْرُنَا

١١ - وَاسْتَضْعَفُ ـ وَنَا شَـ وْكَةً وَشِـ لَّـ ةً

وَاسْتَنْقَصُونَا عُلَّةً وَعِلَّةً

١٢ - فَنَحْنُ يَا مَنْ مُلْكُهُ لاَ يُسْلَبُ لُذْنَا بِجَاهِكَ الَّذِي لَا يُعْلَبُ ١٣ - إِلَيْكَ يَا غَـوْثَ الْفَقِيرِ نَسْتَنِدْ عَلَيْكَ يَا كَهْفَ الضَّعِيفِ نَعْتَمِـدُ ١٤ - أَنْتَ الَّذِي نَدْعُو لِكَشْفِ الْغَمَرَاتُ أَنْتَ الَّذِي نَرْجُـو لدَفْع الحـسَرَاتْ ١٥ - أَنْتَ الْعِنَايَةُ الَّتِي لاَ نَرْتَجِي حِمَايَةً مِنْ غَيْر بَابَهَا تَجِي ١٦- أَنْتَ الَّذِي نَسْعَىٰ ببَاب فَضْلِهِ أَكْرَمُ مَنْ أَغْنَىٰ بِفَيْضِ نَيْلِهِ ١٧ - أَنْتَ الِّذِي تَهْدِي إِذَا ضَلَلْنَا أَنْتَ الَّذِي تَعْفُو إِذَا زَلَلْنَا ١٨ - وَسِعْتَ كُلَّ مَا خَلَقْتَ عِلْمًا وَرَأْفَــةً وَرَحْمَــةً وَحِلْمًا ١٩ - وَلَيْسَ مِنَّا فِي الْـوُجُـودِ أَحْقَرُ وَلاَ لِمَا عِنْدَكَ مِنَّا أَفْقَرُ ٢٠- يَا وَاسِعَ الإِحْسَانِ يَا مَنْ خَيْرُهُ

عَمَّ الْورَىٰ وَلاَ يُنَادَىٰ غَيْرُهُ

رَبَّ اللَّهُ الْغَرْقَىٰ وَيَا حَنَّانُ يَا مُنْقِدَ الْغَرْقَىٰ وَيَا مَنَّانُ يَا مُنْجِيَ الْهَلْكَىٰ وَيَا مَنَّانُ ٢٢ - ضَاقَ النِّطَاقُ يَا سَمِيعُ يَا مُجِيبْ عَزَّ الدَّوَاءُ يَا سَرِيعُ يَا قَرِيبْ عَزَّ الدَّوَاءُ يَا سَرِيعُ يَا قَرِيبْ ٢٣ - وَقَدْ مَدَدْنَا رَبَّنَا الأَكُفَّ وَبَنْا الأَكُفَّ وَمَنْكَ رَبَّنَا الأَكُفَّ وَمِنْكَ رَبَّنَا اللَّطْفَ ٢٤ - فَالْطُفْ بِنَا فِيمَا بِهِ قَضَيْتَ

وَرَضِّنَا بِمَا بِهِ رَضَيْتَ ٢٥- وَأَبْدِلِ اللَّهُمَّ حَالَ الْعُسْرِ بِالْيُسْرِ وَامْدُدْنَا بِرِيحِ النَّصْرِ ٢٦- وَاجْعَلْ لَنَا عَلَىٰ الْبُغَاةِ الْغَلَبَة

جعل لن على البعاهِ العلبه وَاقْصُر أَذَىٰ الشَّرِّ عَلَىٰ مَنْ طَلَبَه

٢٧ - وَاقْهَ رْ عِـدَانَا يَا عَـزِيـزُ قَهْرَا
 يَفْصِـمُ حَبْلَهُـمْ وَيُصْمِى الظَّهْرَا

٢٨ - وَاعْكِسْ مُرَادَهُمْ وَخَيِّبْ سَعْيَهُمْ
 وَاهْ زِمْ جُيُوشَهُمْ وَأَفْسِدْ رَأَيَهُمْ
 ٢٩ - وَعَجِّلِ اللَّهُمَّ فِيهِمْ نِقْمَتَكْ

فَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِ زُونَ قُدْرَتَكْ

٣٠- يَا رَبِّ يَا رَبِّ بِحَبْلِ عِصْمَتِكْ قَدِ اعْتَصَمْنَا وَبعِزِّ نُصْرَتِكْ ٣١ - فَكُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا وَلَا تَكِلْنَا طَرْفَةً إِلَيْنَا ٣٢ - فَمَا أَطَقْنَا قُـوَّةً لِلدَّفْع وَلا اسْتَطَعْناً حِيلَةً للنَّفْع ٣٣ - وَمَا قَصَدْنَا غَيْرَ بَابِكَ الْكَرِيمْ وَمَا رَجُوْنَا غَيْرَ فَضْلِكَ الْعَمِيمْ ٣٤- فَمَا رَجَتْ مِنْ خَسِيْرِكَ الظُّنُونُ بنَفْس مَا تَقُولُ كُنْ يَكُونُ ٣٥-يَا رَبِّ يَا رَبِّ بِكَ التَّوَصُّلُ لِمَا لَدَيْكَ وَبِكَ التَّوَسُّلُ ٣٦- يَا رَبِّ أَنْتَ رُكْنُنَـا الرَّفِيعُ يَا رَبِّ أَنْتَ حِصْنُنَا الْمُنِيعُ ٣٧- يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَنِلْنَا الْأَمْنَا إِذَا ارْتَحَلْنَا وَإِذَا أَقَمْنَا ٣٨- يَا رَبِّ وَاحْفَظْ زَرْعَنَا وَضَرْعَنَا

وَاحْفَظْ تِجَارَنَا وَوَفِّرْ جَمْعَنَا

٣٩ - وَاجْعَلْ بِلَادَنَا بِلَادَ الدِّين وَرَاحَةَ المُحْتَاجِ وَالْمِسْكِينِ ٤٠ - وَاجْعَلْ هَا بَيْنَ الْبِلَادِ صَوْلَةً وَحُرْمَةً وَمَنْعَةً وَدَوْلَةً ٤١ - وَاجْعَلْ مِنَ السِّرِّ المَصُونِ عِزَّهَا وَاجْعَلْ مِنَ السِّتْرِ الجُّمِيلِ حِرْزَهَا ٤٢ - وَاجْعَلْ بِصَادٍ وَبِقَافٍ وَبِنُونْ أَلْفَ حِجَابِ مِنْ وَرَائِهَا يَكُونْ ٤٣- بِجَاهِ نُــورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَجَـاهِ سِــرِّ مُلْكِـكَ الْعَظِيم ٤٤ - وَجَـــاهِ لَا إِلَــــةَ إِلَّا اللهُ وَجَاهِ خَيْرِ الْخَلْقِ يَا رَبَّاهُ ٥٤ - وَجَاهِ مَا بِهِ دَعَاكَ الأَنْبِيَاءُ وَجَاهِ مَا بِهِ دَعَاكَ الْأَوْلِيَاءُ ٤٦ - وَجَاهِ قَدْرِ الْقُطْبِ وَالْأَوْتَادِ وَجَاهِ حَالِ الجُرْسِ وَالْأَفْرَادِ

وبَسَّ مِ بَرْسِ وَ وَجَاهِ النُّجَبَا ٤٧- وَجَاهِ الْأَخْيَارِ وَجَاهِ النُّجَبَا وَجَاهِ الأَبْسَدَالِ وَجَاهِ النُّقَبَا

٤٨ - وَجَاهِ كُلِّ عَابِدٍ وَذَاكِرْ وَجَاهِ كُلِّ حَامِدٍ وَشَاكِرْ

٤٩ - وَجَاهِ كُلِّ مَنْ رَفَعْتَ قَدْرَهُ

مِّنْ سَتَرْتَ أَوْ نَشَـرْتَ ذِكْرَهُ

٥- وَجَاهِ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُحْكَمِ
 وَجَاهِ الإسْمِ الأَعْظَمِ المَعظَمِ

٥١- يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَقَفْنَا فُقَرَا

بَيْنَ يَدَيْكَ ضُعَفَاءَ حُقَرَا

٥٢ - وَقَـدْ دَعَـوْنَـاكَ دُعَـاءَ مَـنْ دَعَا

رَبًّا كَرِيمًا لَا يَـرُدُّ مَنْ سَعَىٰ

٥٣ - فَاقْبَلْ دُعَاءَنَا بِمَحْضِ الفَضْل

قَبُولَ مَنْ أَلْغَىٰ حِسَاتَ الْعَدْل

٥٤ - وَامْـنُـنْ عَلَيْنَا مِنَّـةَ الْكَرِيــم

وَاعْطِفْ عَلَيْنَا عَطْفَةَ الحلِيم

٥٥ - وَانْـشُرْ عَلَيْنا يَا رَحِيمُ رَحْمَتَكْ

وَابْسُطْ عَلَيْنَا يَا كَرِيمُ نِعْمَتَكْ

٥٦ - وَخِـرْ لَنَا فِي سَائِر الْأَقْــوَالِ

وَاخْــتَرُ لَنَا فِي سَائِـرِ الْأَفْعَـالِ

٧٥- يَا رَبِّ وَاجْعَلْ دَأْبُنَـا التَّمَسُّـكَا

بِالسُّنَّة الْغَرَّاءِ وَالتَّنَسُّكَا

٥٨- وَاحْمُرْ لَنَا أَغْراضَنَا المَحْتَلِفَة

فِيكَ وَعَرِّفْنَا تَمَامَ المعْرِفَة

٥٩ - وَاجْمَعْ لَنَا مَا بَيْنَ عِلْم وَعَمَلْ

وَاصْرِفٌ إِلَىٰ دَارِ الْبَقَا مِنَّا الْأَمَلْ

٢٠ - وَانْهَ جُ بِنَا يَا رَبِّ نَهْجَ السُّعَدَا

وَاخْتِمْ لَنَا يَا رَبِّ خَتْمَ الشُّهَدَا

٦١- وَاجْعَـــلْ بَنِينا فُضَلاَءَ صُلَحَــا

وَعُلَمَاءَ عَامِلِينَ نُصَحَا

٦٢ - وَأَصْلَحَ اللَّهُمَّ خَالَ الْأَهْلِ

وَيَسِّرِ اللَّهُمَّ جَمْعَ الشَّمْلِ

٦٣- يَا رَبِّ وَافْتَــعْ فَتْحَكَ الْمبينَ

لَمِنْ تَــَوَلَّــٰى وَأَعَــزَّ الدِّيـنَ

٦٤- وَانصُرْهُ يَا ذَا الطَّوْل وَانْصُرْ حِزْبَهُ

وَامْلِأْ بِهَا يُرْضِيكَ عَنْهُ قَلْبَهُ

٦٥- يَا رَبِّ وَانْصُرْ دِينَنَا الْمُحَمَّـــدِي

وَاجْعَلْ خِتَامَ عِزِّهِ كَمَا بُدِي

٦٦ - وَاحْفَظْهُ يَا رَبِّ بِحِفْظِ الْعُلَمَا وارْفَعْ مَنَارَ نُورِهِ إِلَىٰ السَّمَا ٦٧ - وَاعْفُ وَعَافِ وَاكْفِ وَاغْفِرْ ذَنْبَنَا وَذَنْبَ كُلِّ مُسْلِم يَا رَبَّنَا ٦٨- وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَىٰ الْمُخْتَار صَلَاتَكَ الكَامِلَةَ الْمُقْدَار ٦٩- صَلَاتَكَ الَّتِي تَفِي بِأَمْرِهِ كَمَا يَلِيقُ بِارْتِفَاعِ قَـدْرِهِ ٧٠- ثُمَّ عَلَىٰ الآلِ الْكِرَام وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ ۖ الْغُرِّ وَمَـنْ لَهُـمْ تَـلَا ٧١ - وَالْحُـمْدُ للهُ السِّذِّي بِحَمْدِهِ يَبْلُغُ ذُو الْقَصْدِ تَمَامَ قَصْدِهِ

انتهت القصيدة المنسوبة للإمام الكامل سيدي محمد بن ناصر الدِّرْعِيِّ رضى الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين.





# شرح مفردات الحلية النبوية الشريفة الفهرس

المُمغَّط: الشديد الطول. المُتردِّد: اجتماع البدن وتداخله قصرًا أي مضغوط. ربعة : أي وسط ما بين الطويل والقصير. الجَعْدُ : التواء الشعر أي شعر أكرت. السَّبطُ: هو ضد الجعد أي استرسال الشعر نعومة لا جعودة فيه أصلاً. جَعْدًا رَجلًا: أي شعرا ناعما مع تموج. المُطَهَّمُ و المُكَلِّثُمُ: المطهم البادن الكثير اللحم الفاحش و المُكَلْثُمُ المستدير الوجه. المُشْرَبُ: الذي في بياضه حمرة وليس أمهق. الأَدْعَجُ: شدَّة سواد العين مع سعتها. الأهْدَبُ : الطويل الرموش. الأَشْفَارُ: الرموش أي: طويل شعر الأجفان. جَلِيلُ المُشَاش وَالكَتَد: المُشَاشُ: رؤوس العظام ؛ كالمنكبين والمرفقين والركبتين وهو دليل القوة والشدة، الكَتَدُ: ما بين الأكتاف إلى الظهر أي مجتمع الكتفين وهو الكاهل. أَجْرَدُ: أي ليس مشعر البدن بل شعر بدنه أعلى الصدر و الذراعين. المَسْرُبَةُ: هو الشعر الدقيق الذي يجتمع بشكل خط من الصدر إلى السرة. الشَشْنُ : رحب الكفين والقدمين علامة على الكرم و القوة. التَقَلُّعُ : أن يمشى بقوة. الصَبَبُ: منحدر أي أنه كان يمشى مسرعا كأنما يسير في منحدر. أَجْوَدُ النَّاس كفًّا: أي عطاء وكرمًا. وَأَشْرَحُهُمْ صَدْرًا: أي سعة وحلما ورحمة. أَصْدَقُ النَّاس لَهْجَةً: اللهجة: اللسان ويعبر به عن الكلام والقول فكان أصدق الناس قولا و أفصحهم لسانًا. عَريكَةً: الطبيعة أي الخليقة والسجية أي جميل العشرة. العِشْرَةُ: الصحبة و المعيشة. العَشِيرَةُ: النسب. مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ: البديهة : المفاجأة، وهابة : الهيبة هي المخافة والإجلال. يَقُولُ نَاعِتُهُ: أي واصفه. لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ: أي ليس مثله مخلوق.



وأحسنُ منكَ لم تر قطُّ عيني وأجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النَّسَاءُ خلقتَ مبرَّأً منْ كلّ عيبٍ خلقتَ كما تشاءُ كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ

حسان بن ثابت رضي الله عنه



نسب سيرنا مُحَمَّر صلى الله عَلَيْه وَالله وَسَلَمَ

عَبْد اللَّه

ابْنِ هَاشِمِ وَاشْمُهُ عَمْرُو دَفِينُ غَنَّة

ابْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَاشْمُهُ الْمُغِيرَةُ

بنْتُ وَهْب ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاشْمُهُ شَيْبَةُ الْحَمْدِ

ابْنِ عَبْدُ مَنَاف

ابْنِ ازُهْرَةِ

ابْنِ قُصَيّ وَاسْمُهُ زَيْدُ ابْنِ كِلابِ وَاشْمُهُ حَكِيمٍ۔

ابْنِ مُرَّةً ﴿ بْنِ كَعْبِ ﴿ بْنِ لُؤَيِّ ۞ بْنِ غَالِبِ ۞ فِهْرِ وهُوَ قُرِيْشُ 😸 بْنِ مَالِكِ 🌼 بْنِ النَّصْرِ (لنضارة وجهه)

ابْنِ كِتَانَةَ ۞ بْنِ خُزَيْمَةَ ۞ بْنِ مُدْرِكَةَ وَاشْمُهُ عَامِرٌ ۞ بْنِ

إِلْيَاسَ ﴿ بْنِ مُضَرَ ﴿ بْنِ نِزَارِ ﴿ بْنِ مَعَدِّ ﴿ بْنِ عَدْنَانَ

وَينتَسِبُ عَدْنَانَ إِلَى سَيِّدِنَا إِسْمَاعِيلَ بن سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلْيُهِمَا السَّلَام وهو معاصِرُ لَسَيِّدِنَا عِيسَى بنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

# تقسيم أوراد الطريقة الصديقية

# تقسيم أوراد طريقتنا (الصديقية الشاذلية)

| ص  | الذكر                                                                                                                         | اليوم       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | ورد الأساس، وُيقرأ مرتين في اليوم: مرة صباحًا،<br>وأخرى مساءً، ويقضيه المريد لو فاته وهو:                                     |             |
|    | * أَسْتَغْفِرُ اللهَ (١٠٠ مرة).                                                                                               |             |
| ٤٩ | * اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ<br>النَّبِيِّ الأُمُّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّم (١٠٠ مرة). |             |
|    | * لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ                                                      | يوميًا      |
|    | الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرِ (١٠٠ مرة).                                                                          | <b>"</b> 3: |
| ٥١ | حزب الفتح الصديقي: ويقرأ مرتين في اليوم                                                                                       |             |
|    | (بعد ورد الأساس): بعد صلاة الفجر إلى ما قبل                                                                                   |             |
|    | الظهر، وبعد صلاة المغرب إلى ما قبل النوم.                                                                                     |             |
| ٥٨ | المعارف الذوقية في الوظيفة الصديقية: تقرأ مرة                                                                                 |             |
|    | يوميا صباحًا أو مساءً (بعد ورد الأساس)،                                                                                       |             |
|    | خصوصًا يوم الجمعة.                                                                                                            |             |

| ٧١          | الوظيفة الزروقية (أذكار الصباح والمساء): مرتين      |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 3400        | يوميا: بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر.             |           |
| ۸۱          | المُسَبِعَات العشر (تقرأ مرتين يوميا: قبل الشروق،   |           |
| Α.          | وقبل الغروب) قبل الوظيفة الزوقية أو بعدها           |           |
| ۸۳          | حزب البحر: يقرأ مرة يوميا، ويستحب أن يكون           |           |
|             | بعد صلاة الظهر أو العصر.                            |           |
| AV          | حزب الامام النووي (وهو للتحصين والحفظ):             | ″ي!<br>عب |
|             | يقرأ مرة في اليوم، ويفضل صباحًا.                    |           |
|             | الصلوات اليسرية على خير البرية وشرحها               |           |
| -1          | بصلوات اسهاء الله الحسنى تقرأ على ستة ايام          |           |
| 14.         | ( نقرأ صلوات يوم من الصلوات اليسرية على             |           |
|             | خير البرية وشرحها باسهاء الله الحسني)               |           |
| -799<br>W.W | قراءة الحلية النبوية والنسب الشريف بعد ختام الأوراد |           |
|             | ورد عصر الجمعة «ما بين عصر الجمعة إلى               |           |
| ٤٩          | مغربها»: (اللهم صل على سيدنا محمد عبدك              | الجمعة    |
|             | ونبيك ورسولك النبي الأمي) (٨٠ مرة) ويقول            | :3        |
|             | في ختامها: «وعلى آله وسلم».                         |           |

# القراءة الجماعية اليومية في مسجد الأشراف صباحًا

| ص             | الذكر                                                                                                                                                                                                             | اليوم                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ٧١            | الوظيفة الزروقية والمسبعات العشر (بعد صلاة الفجر).                                                                                                                                                                | يوميا قبل ورد<br>اليوم |
| -1·· 1V· -۲۹۹ | الصلوات اليسرية على خير البرية وشرحها بصلوات اسهاء الله الحسنى تقرأ على ستة ايام (نقرأ صلوات يوم من الصلوات اليسرية على خير البرية وشرحها باسهاء الله الحسنى) قراءة الحلية النبوية والنسب الشريف بعد ختام الأوراد | يوميا بعد ورد اليوم    |
| AY            | حزب البحر. (وهو ليس مقصورا على يوم السبت فقط، وإنها يقرأ في مسجد الأشراف جماعة في هذا اليوم فقط). حزب الامام النووي. (وهو ليس مقصورا على يوم السبت فقط، وإنها يقرأ في المسجد جماعة في هذا اليوم فقط).             | السبت                  |

| 149 | القصيدة المنفرجة للإمام أبي حامد الغزالي.                                                            |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 194 | القصيدة المنفرجة لابن النحوي.                                                                        | الأحد         |
| 197 | قصيدة بِنت سعاد لسيدنا كعب بن زهير.                                                                  |               |
| ۲۱. | مناجاة للإمام ابن عطاء الله السكندري.                                                                | الإثنين       |
| *17 | حزب النصر.                                                                                           | ڹٛ            |
| 771 | الحزب الكبير (حـزب البـر) لسيدنا أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه ،و لا يتكلم حال قراءته ففيه سر عظيم. | <b>いま</b> だむ。 |
| 747 | منظومة أساء الله الحسني لسيدي أحَد الدردير.                                                          | الأربعاء      |
| 711 | مجموعة صلوات مختارة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.                                               | 3             |
| 701 | البرأةُ ، أو البردَةُ (كما هو مشهور)، بردة المديح للإمام البوصيري.                                   | الجميس        |

| ٤٩           | ورد الأساس. (وهو ليس مقصورا على يوم<br>الجمعة كما هو معلوم، وإنما يقرأ في المسجد<br>جماعة في هذا اليوم فقط) | الجمعة |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٥١           | حزب الفتح الصديقي. (وهو أيضا كورد الأساس؛ ليس مقصورا على يوم الجمعة)                                        |        |
| 777          | القصيدة المضرية للإمام البوصيري.                                                                            |        |
| 7.1          | القصيدة المحمدية للإمام البوصيري.                                                                           |        |
| <b>Y X Y</b> | قصيدة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترتيب سور القرآن لابن جابر الأندلسي.                               |        |

وهذا التقسيم مذكور هنا للاسترشاد في قراءة الأوراد والقصائد المقسمة على أيام الأسبوع ،فهي ليست مقصورة على القراءة في مسجد الأشراف، وإنها يقرأها المريد أينها كان بحسب وقته

قراءة "الصلوات اليسرية على خير البرية"

| تقسم "الصلوات اليسرية على خير البرية" على ستة أيام: صلوات اليوم الأول: من صلاة (الله) إلى صلوات اليوم الثاني: من صلاة (الوهاب) إلى صلاة (الشكور). ولل صلوات اليوم الثالث: من صلاة (العلي) الي صلاة (المجيب). الي صلاة (المجيب). إلى صلاة (الماجد). ولي صلوات اليوم الحامس: من صلاة (الواسع) الي صلاة (ذي الجلال والإكرام). ولوات اليوم السادس: من صلاة (المقسط) الي صلاة (ذي الجلال والإكرام). | ص | الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اليوم    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Of Management Asset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | تقسم "الصلوات اليسرية على خير البرية" على ستة أيام: صلوات اليوم الأول: من صلاة (الله) إلى صلاة (القهار). صلوات اليوم الثاني: من صلاة (الوهاب) إلى صلاة (الشكور). صلوات اليوم الثالث: من صلاة (العلي) إلى صلاة (المجيب). صلوات اليوم الرابع: من صلاة (الواسع) إلى صلاة (الماجد). صلوات اليوم الرابع: من صلاة (الواسع) إلى صلاة (الماجد). صلوات اليوم الحامس:من صلاة (الواحد) وصلوات اليوم الحامس:من صلاة (الواحد) اليوم الخامس:من صلاة (الواحد) | <u>ئ</u> |

ونصح الشيخ (فضيلة الدكتور: يسري جبر -حفظه الله-(أن تُقرأ مرة كل أسبوع إن لم تكن وردًا يوميا، وليكن يوم الجمعة أو ليلتها، وكذا في كل احتفال بلمولد النبوي الشريف؛ فإن فيها من العلوم والمعارف والحقائق ما يصحح العقائد، وينير البصائر، ويشرح الصدور، ويطمئن القلوب، ويرضي علام الغيوب، بلإضافة إلى نخبة منتقاة من الأدعية النبوية الشريفة الممزوجة بهذه الصلوات.

# الحضرة الصديقية

تكون الحضرة الصديقية في مسجد الأشراف بِالمقطم بعد صلاة الجمعة ويقرأ فيها:

| ٥٨  | المعارف الذوقية في الوظيفة الصديقية.       |
|-----|--------------------------------------------|
| ١   | الصلوات اليسرية الثلاث.                    |
| 79. | دعاء الاستغاثة للإمام محمد بن ناصر الدرعي. |

ثم ختام الصلاة، وبعده يذكرون الله تعالى بِلتهليل جماعة فيقولون: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» (١٠٠٠ مرة)

وإذا كان لديهم متسع من الوقت يجعلوها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله» (١٠٠ مرة) أو يقسموا المائة بين الصيغتين بحسب الوقت ،ثم يدعون:

«اللَّهُمَّ اجْمَعْنَا عَلَىٰ مَحَبَّتِكَ وَأَعِنَّا عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَخِدْمَتِكَ وَطَهِّرْنَا تَطْهِيرًا نَصْلُحُ بِهِ لِحَضْرَتِكَ وَلُقِيِّ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَطَهِّرْنَا فِيكَ ثَكِيُّرًا وَبِكَ افْتِتَانًا، وَغَيِّبُنَا فِيكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاكَ وَزِدْنَا فِيكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاكَ

حَتَّىٰ لَا نَكُونَ إِلَّا بِكَ وَلَكَ، وَاحْفَظُنَا فِيكَ سَائِرَ يَوْمِنَا وَبَقِيَّةِ عُمْرِنَا حَتَّى تَتَوَفَّانَا وَأَنْتَ عَنَّا رَاضٍ وَنَحْنُ عَنْكَ غَيْرُ مَفْتُونِينَ بِحَقِّ مَوْلَانَا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم».

ويقرأون الحلية النبوية الشريفة والنسب الشريف ثم الفواتح.

\*ولمن لا يستطيع الحضور أن يقرأ الحضرة بمفرده.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ختام الورد والحضرة (الفواتح)

- الفاتحة: لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، والملائكة، والمقريين، وآل بيت نبينا، ومشاخننا، ووالدينا، وأزواجنا، وذريتنا ،وأحبابنا، ومرضانا، وموتانا، ومكروبنا، وكل من سألنا الدعاء، والمسلمين أجمعين ، لهم منا جميعًا الفاتحة.

\*\*\*\*\*\*\*\*

- الفاتحة: لسيدنا ومولانا الدكتور علي جمعة - حفظه الله ورضي عنه -، ولسيدنا ومولانا الدكتور يسري جبر الحسيني الحسني - حفظه الله ورضي عنه -، ولسيدنا ومولانا عبد الله الصديقي الغماري الحسني - رحّه الله ورضي عنه -، ولأرواح آبائهم، وأجدادهم، ومشايخهم، وتلامذتهم، ومريديهم، وسائر سلسلة الطريقة الشاذلية رجالا ونساءً أحياء وأمواتا، وسائر أهل الطرق الصوفية، وأولياء الله الصالحين في كل مكان، لهم منا جميعًا الفاتحة.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

- الفاتحة: أن ينجينا منْ الفتن وسائر المسلمين من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة القبر، وظلمته، وعذابه، وضمته، وسؤاله، ومن فتنة المسيح الدجال، وفتنة إبليس، وشياطين الإنس والجن، واليهود، والأمريكان، وأعداء الإسلام والمسلمين.

\*\*\*\*\*\*\*

| يحة | الصا                                       | لموضسوع       |
|-----|--------------------------------------------|---------------|
| ٥.  |                                            | المقدمة       |
| ٨   | . الشريف عبدالله الصديق الغماري الحسني     | تعريف بالسيد  |
| ٣٣  | الشريف الأستاذ الدكتور يسري رشدي السيد جبر | تعريف بالسيد  |
| ٤٥  | اليسرية الصديقية الدرقاوية الشاذلية        | أوراد الطريقة |
| ٤٩  | «الأساس»                                   | الورد اليومي  |
| ٥١  | لصديقي                                     | حزب الفتح اأ  |
| ٥٨  | ية في الوظيفة الصديقية                     | المعارف الذوة |
| ٧١  | قية                                        | الوظيفة الزرو |
| ۸۱  | ئىرا                                       | المسبعات العث |
| ۸۳  | » لسيدي على أبي الحسن الشاذلي              | «حزب البحر    |
| ۸٧  | لنوويلنووي                                 | حزب الإمام ا  |
| ۹١  | مرية على خير البرية (المقدمة)              | الصلوات اليس  |
| ٩٨  | الله الحسنى من سنن الترمذي                 | حديث أسياء    |
|     |                                            |               |

| 1                        | الصلاة البرزخية                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                        | صلاة التجلي                                   |
| 1.1                      | صلاة الأولية والآخرية                         |
| صلوات الأسماء الحسني ١٠٢ | الصلوات اليسرية على خير البرية وشرحها ب       |
| من ۱۰۳                   | صلوات اليوم الأول:                            |
| الل ۱۰۹                  | من صلاة (الله) إلى صلاة (القهار)              |
| من ۱۱۰                   | صلوات اليوم الثاني:                           |
| إلى ١٢٢                  | من صلاة (الوهاب) إلى صلاة (الشكور)            |
| من ۱۲۳                   | صلوات اليوم الثالث:                           |
| الى ١٣٣٠                 | من صلاة ( العلي) إلي صلاة (المجيب)            |
| من ۱۳٤                   | صلوات اليوم الرابع:                           |
| الل ١٤٦                  | من صلاة (الواسع) إلى صلاة (الماجد)            |
| من ١٤٧                   | صلوات اليوم الخامس:                           |
| ام) إلى ١٥٩              | من صلاة ( الواحد) إلي صلاة ( ذي الجلال والإكر |
| من ١٦٠                   | صلوات اليوم السادس:                           |
| الل ۱۷۰                  | من صلاة (المقسط) إلى صلاة (الصبور)            |

| إسناد الطريقة اليسرية الصديقية الدرقاوية الشاذلية١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أذكار الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آداب الطريقة اليسرية الصديقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أدب المريد مع الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أدب المريد مع شيخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أدب المريد مع إخوانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أدب المريد مع المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الوصية الجامعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إجازة عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| «القصيدة المنفرجة» للإمام الغزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «القصيدة المنفرجة» لابن النحوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهير ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مناجاة لسيدنا ابن عطاء الله السكندري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حزب النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحزب الكبير «حزب البرر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «منظومة أسماء الله الحسنى» لسيدي أحمد الدِّردير ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مجموعة صلوات مختارة على النبي على النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| But the same of th |

| صيري                                    | «بردة المديح» للإمام البو  |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| وشكوى الغرام» ٢٥١                       | الفصل الأول «في الغزل      |
| من هوی النفس» ۲۵۳                       | الفصل الثاني«في التحذير    |
| النبي ﷺ "                               | الفصل الثالث «في مدح ا     |
| عليه الصلاة والسلام» ٢٥٩                | الفصل الرابع «في مولده     |
| ىزاتەيىچ»                               | الفصل الخامس «في معج       |
| ف القرآن ومدحه»                         | الفصل السادس »في شرة       |
| ه ومعراجه ﷺ ٢٦٥                         | الفصل السابع «في إسرائ     |
| النبي ﷺ " ٢٦٧                           | الفصل الثامن «في جهاد      |
| ل بالنبي ﷺ»ل ۲۷۱                        | الفصل التاسع «في التوس     |
| اة وعرض الحاجات» ٢٧٣                    | الفصل العاشر «في المناج    |
| للة على خير البرية» للإمام البوصيري ٢٧٦ | «القصيدة المُضريَّة في الص |
| ام البوصيري                             | «القصيدة المحمدية» للإه    |
| » لابن جابر الأندلسي ٢٨٣                | «مدح النبي بسور القرآن     |
| ۲۹۰                                     | دعاء الاستغاثة             |
| Y44                                     | الحلية النبوية الشريفة     |
| ۳۰۳                                     | النسب النبوي الشريف.       |

| ۳. | ٤ | <br> | الشاذلية) | (الصديقية | أوراد طريقتنا | تقسيم |
|----|---|------|-----------|-----------|---------------|-------|
| ۳۱ | ٤ | <br> |           |           | المحتويات     | فهرس  |

تم بحمياتيه

بعض الكتب التي تم شرحها وتسجيلها لفضيلة الأستاذ الدكتور يسري رشدي السيد جبر الحسنى الأزهري:

١ - شرح صحيح البخاري. ٢ - شرح صحيح مسلم.

٣- شرح صحيح الترمذي. ٤- شرح سنن النسائي.

٥ - شرح سنن أبو داود. ٦ - شرح سنن ابن ماجة.

V - شرح سنن الدارمي .  $\Lambda$  - شرح موطأ الإمام مالك.

٩ - اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان ١٠ - شرح رياض الصالحين

١١ - البرهان في علوم القرآن للزركشي

١٢ - تفسير أوجه القرآن بالقراءات وإيضاح المعاني بالمفاهيم العصرية

١٣ - شرح السيرة النبوية للخضري

١٤ - شرح كتاب الأذكار للنووي

١٥ - شرح منازل السائرين.

١٦ - شرح الرسالة القشيرية.

١٧ - شرح الحكم العطائية

١٨ - شرح التبيان في آداب حملة القرآن.

١٩ - شرح الخريدة البهية في أحكام الله العلية.

٢٠ - شرح الشيائل المحمدية.

٢١ - شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض.

٢٢ - شرح كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (فقه شافعي)

٢٣ - فتح القريب المجيب بشرح متن الغاية والتقريب (فقه شافعي).

۲۶ - شرح دلائل الخيرات

٢٥ -شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير

٢٦- شرح بردة المديح للإمام البوصيري.

٢٧ - شرح الصلاة المشيشية

٢٨ - الصلوات اليسرية على خير البرية

٢٩ - شرح القصيدة المنفرجة لابن النحوي

الكتب المطبوعة:

١ - الدرر النقية في أوراد الطريقة الصديقية الشاذلية.

٢ - الصلوات اليسرية على خير البرية.

٣-الحضرة الصديقية الشاذلية.

٤ - التيسير المعين بشرح منازل السائرين ط دار الوابل الصيب.

 ٥- جاري طبع شرح كتاب تأويل السلف لفضيلة الدكتور محمد ربيع الجوهري.